١.

#### فى منفعة الخطابة

قد سلف لك الفرق بين الصنائع القياسية الخمس ، واستبنت صورة التصديق اليقين ، وصورة ما يقار به ، وصورة الإقناع المظنون ، وعانمت مفارقة الإقناع للوجهين الأولين ، وتحققت أن للإقناع درجات في التأكد والوهن ، و بان لك أن الصنائع الحائمة حوم انتصديق أربع من الخمس ، وأن المغالطية مرفوضة ، وأن الجدلية قليلة الجدوى على الحكاء إلا بالطرق المشتركة بينها و بين البرهان ، و إلا بالارتياض و بالإقناع في المبادئ ، و إلا في تخطئة مخالفين للحق من نفس ما يسلمون ، وأن الجدلية أيضا يسيرة الفائدة على العامة ، فإنها و إن كانت مستوهنة ضميفة بالقياس إلى الصناعة البرهانية ، فهى متينة صعبة بالقياس إلى الصناعة البرهانية ، فهى متينة صعبة بالقياس عالى نظر العامة ، وأن العامة — بما هم عامة — تمجز عن تقبل الجدل إلا إذا صاقب باينه حدود الخطابة ، وأن الجدل ، إذا ألزمهم شيئا، وأذعنوا للزومه ، خالوه مغالطة أضلتهم ، أو شيئا ليس يستوى لهم انكشافه ، فهم في حيرة منه ،

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل آ ب: الفصل الأول م ، س ، ه (۳) بين: بين بين د السبنت: استنيت ب ، د (۳) التصديق اليقين: التصديق واليقين د ا: اليقين ن ، ه (٤) يقاربه : يقاربه ه ، د ا (٥) للاقناع: الاقناع د (٦) مرفوضة : مرفوعة (٩) د : موصوفة ب (٧) بالطرق: بالطريق م || بينها : سقطت من م (٨) بالارتياض : يارتياض د || مخالفين : المخالفين ب ، ، ، ، ه (٩) يسيرة : يسير س (١١) نفار : فطن ب ، يارتياض د || مخالفين : المخالفين ب ، ، ، ، ه (٩) يسيرة : يسير س (١١) نفار : فطن ب ، ح ، د ، سا || وان : فان ن ، ه (ثم كتب تحت فا في ه : و ا) || تعجر ن : تعرض ن ه : سقطت من س || تقبل : قبول م ، ن : قبول قبل ه (٢١) صاقب : اصاف م : اضافت ن : اضافت د ا البينة : طه د ، ، ، ، ، ه سا || شيأ : البينة : طه د ، س : طنه ه : طينه ح : ناس ب : ثانيته د ا : امنه ن : بلينه م ، ، المد سا || شيأ : سقطت من ن ، ه (١٣) أضلتهم : سقطت من ن || أو : و د || فهم : سقطت من ن

ونسبوه إلى العامل بفضل القوة لا بفضل الصواب ، والمسكوت عنه للهيرة ولقصور الكنة ، لا لمصادفة الموقع . فيكون عندهم أنهم لوتيسرت لهم نقلة عن درجتهم إلى فضل استظهار بنظر واستبصار بعرفان ، لم يبعد أن ينقضوا ما سمعوه و يعلموا موضع التلبيس فيا عجزوا عنه . و بالجملة : إذا استقصروا أنفسهم عن شاو المفاوض بالقياسات الجدلية زالت نقتهم ، أ أنتج عليهم ، فلم يعلموا أن الحق موجبه ، أو القصور غيله .

فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها العامى بعاميته من الجنس الذي لا يسترفعه عن مقامه استرفاعا بعيدا كأنه متعال عن درجة مثله ، بل يجب أن يكون الفائق فيها فائقا في الباب ، أعنى أن يكون المقتدر على إجادته معدودا في جملة مخاطبي العامة ، لكنه أثقف منهم من غير مجاوزة لحدودهم .

وليس تبق لنا صناعة قياسية تناسب هذا الغرض غير الخطابة . فلتكن الخطابة هي التي تعد نحو إقناع الجمهور فيما يحق عليهم أن يصدقوا به . ولتتضع عن نفع يعود منها على الحكمة أو على الجدل .

ولما كان المخاطب إنسانا ؛ وكل إنسان إما خاصى ، و إما عامى ؛ والحاصى لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق الخواص إلا بالبرهان ؛ والعامى لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق العوام إلا بالخطابة ؛ فالصناعتان النافهتان فى أن يكتسب الناس تصدية ا نافه اهما : البردان والخطابة .

<sup>(</sup>۱) العامل: العامدس (۲) الصادنة . المصادمه سا (۳) فضل: أفضل م (٤) سمعوه:
سمعوا س (۲) يعلموا: يعلمون ب || موجبه: موجبة ، م هم || القصور: لقصورب ، د
|| مخيله: محيلة م، ه: محيلة د (۸) يسترفعه: يسترفع ب ، ح (هناك في ح محاولة لتصحيح الكلة) || مقامه: مقاومة م (۱۰) منهم: منه م: سقطت من ن (۱۲) تعد: سقطت من م (۱۳) الحكمة: سقطت من د (۱۵) بالبرهان: بالبرهاني ح

وأما الجدل فينفع في أن يغلب المحاور محاوره غلبةً . وأما أن يفيده تصديقا ينفعه ، فهو في بعض حواشي الصناعة ، دون أسما ، أو بما يعرض عنها ، لا لأنها جدل . وليس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة التصديق . فإن السوفسطائية تقصد الغلبة ، ولا تقصد إفادة البتة . وكذلك المفاوضة الامتحانية والمحاورة العنادية . ولو أريد بالجدل الدلالة على الصدق ، لما كانت الصناعة متجهة إلى المتقابلات ، ومبنية على المسلمات . وحيث يراد بالجدل إقناع المتعلم في المبادئ ، فليس يراد أن يفاد تصديقا جزما . فإن المعلم يكون قد جانب فيه طريقة من يعلم ، وجنح إلى سيرة من يغر ، وآثر مذهب من يغش ، إن أوهم ذلك وكذب فيا يقول . بل الية غرضه في ذلك أن يزيل عن نفس المتعلم الاستنكار ، ويشعره قرب الوضع من الإمكان ، ويميل بظنه إلى طرف واحد من طرفى النقيض ومثله .

و إن كان من العامى تصديقا ، فليس يكون من الحاصى تصدية ا . فإن الحاصى قد تمت منه الإحاطة بأن تصديق مثله إنما هو بالحق ، وأنه لا تصديق له بما فيه بعد إمكان عناد . وأما تصديق العامى فليس من شرطه أن ينمحق الشك معه . ولذلك من شأن العامى أن يقول لخاطبه : صدقت وأحققت . وليس من شأن الحاصى أن يقول في مثل ذلك لمخاطبه : صدقت وأحققت .

<sup>(</sup>۱) محاوره: محاورة م | إذ لبة : فلبق ح (۱) أو : و س (٥) المحاورة : المجاوره س | المدلالة : الدالة م || الصدق : التصديق ن (٦) المسلمات : المتسامات ب ع ، د ، س ، سا (٧) تصديقا : تصديق د | جزما : حزه ما د : جزئيا ح : حزما ه (٨) ينر : ينير س (١٠) الاستكار : الانكار ح (١١) مثله : ميله ح (١٣) منه : فيه ب : له من س : له منه ه (١٥) ولذلك : وكذلك ح ، ن | المخاطبة م ، ه ، سا : سقطت من ن (١٠) وليس ... وأحقق : سقطت من ح (١٦) مخاطبة : المخاطبة م ، ن ، سا

وليس لقائل أن يقول: إن التصديق أعم من التصديق الحاصي، فيكون المتعلم ، إذا أقنع في المبادئ كيف كان، فقد أفيد التصديق المطلق ، و إن لم يفد التصديق الخاصي. فإنا نجيبه : أن الخاصي لو وقع له بمثل هذه المعاملة تصديق من جنس التصديق العامى ، لكان يحق عاينا أن نقول : إن هذه الخاطبة تفيده تصديقا ، وإن لم يكن تصديقا خاصيا . لكن الشاعر بالتصديق الخاصي والمستعدله ايس من شأنه أن يقع له التصديق البتة ، إلا على نحو التصديق الخاصي والشبيه به الذي لا يخطر مقابله بالبال خطور ما يجوز وجوده. فما خرج عن ذلك أو لم يناسبه ، لم يقع له تصديق به . وأما العامى فلا يشعر بذلك ، بل يأخذ الأمر مصدقا به ، إذا مالت إليه نفسه ، ويتحرى أن يميط المقابل عن ذهنه. و إن لاح له جوازه، فيكون ميل نفسه إليه مقارنا لاتصديق وعلة له ، و إن لم يكن نفس التصديق . فإنه إذا كان ميل نفس مع شعور بجواز النقيض مخطراً بالبال مساعداً على أنه لا يبعد أن يكون، فليس بعد هناك تصديق ولا ظن مؤكد ، بل ميل ظن . فإذا انهقد الرأى ، وجعل النقيض - مع إمكان كونه عند المستشعر - في حكم ما لا يكون، كمكنا على كنير مما يمكن عندنا كونه بأنها لا تكون ، فَيَائَذُ يَكُونَ تَصِديةًا . وميل النفس يوقع التَصِديق عند الحامى

<sup>(</sup>۱) أتم من التصديق: سقطت من م | انظامى: العامى ن (۱ – ۳) فيكون المتعلم ... و إن لم يفد التصديق الخاصى: سقطت من م (۲) إذا أقنع : إذا قنع س ، ه (۳) المعاملة: العامة م (٤) العامى : + دون الخاصى د : العام س : سقطت من ن | تفيده : تفيد م (٥) تصديقا : + خاصا ح : + خاصيا ب ، ن ، د ا، سا: وتصديقا س (٧) في : فيام ، ه (٨) به : سقطت من د | وأما: و م : فاما ه (١٠) مقارا : مقاربا ه، سا : مقارفا ب ، د ، ن | مساعدا س : مساعد بقية المخطوطات | يبعد : (٢٠) خطرا : مخطرا : مخطرب ، ح ، د ، ن | مساعدا س : مساعد بقية المخطوطات | يبعد : مع إمكن كونه : سقطت من د (١٣) ميل : ومد س (٤) كمنا : لحكمنا م | مها : ما م | يمكن : سقطت من ح | إنها : بانه م ، ن ، مثل س (٤) وميل : قبل س

١.

و يمقت إليــه اعتقاد أن طرفه الآخر يكون ، و إن كان جائزا عنده أن يكون . ولا يفمل ذلك بالخاصى . فإن كان المتعلم في درجة الموام ، والمعلم في درجة المروجين ، كان ذلك يصدق من حيث دو عامى ، لا من حيث انتقــل إلى التخصيص ؛ وكان هذا يروج من حيث هو مغالطي ، لامن حيث هو مجادل، أو معلم . على أن المناقشة في هذا مما عنه مندوحة . فلنضع أن هذا النوع من استعال قوانين الجدل موقع لاتصديق. إلا أن هذا النوع ليس من الأغراض الأولية للجدل، بل هو من الأمور المتعلقة بالجدل والمنافع المستدرة عن صناعة الجدل. ولربماً نفعت صناعة في غير ما أعدت له. فإذاً الغاية القصوى في الجدل هي الإلزام. ولربما حسنت معونته علىالتصديق إما معالمامي إذا ترافع عن العامية يسيرا ، فأريد أن يحبب إليه عقد أو يبغض عليه رأى ، من غير أن تعم منها هذه المعونة جماعة المنسو بين إلى العقل من الجمهور كلهم، بل أفرادا منهم، كأنهم خواص ، وكأنهم مذَّبذِّبون، لا إلى الخاصة حقًّا ، ولا إلى العامة حقًّا ؛ و إما مع المتعلم إذا أريدت منه السلاسة لقبول المبادئ ، من غير أن يقتصر به عليه ، أو يوهم كفاية له نيه .

وكما أن الخاطبة البردانية لا يبعد أن يراذ بها أنابة نفسا ، وكذلك الخاطبة مهما الخطابية ، فكذلك الخاطبة الجدلية لا يستنكر أ يعدل باستعالها عن جهتها

<sup>(</sup>٢) والمعلم : + الأول ب (٣) يصدق: تصديق ح ، م ، ه ، ن ، د ا (٤) مجادل : محال س (٦) للتصديق : التصديق م (٧) المنافع : المواضع س | المستدرة : المستدرة ح : المستفيدة م ، ن ، د ا (٩) ترافع : ترقع ح (١٠) عقد : عقدا ب ، م ، ن ، د ا | يبغض : ينغص ح : سنغض س | رأى : رأيا ب ، م ، ن ، د ا (١١) كلهم : كله س ، ه || أفرادا : أفراد ح : سنغض س | كأتهم : كانوا د (١٢) مذيذبون : مذبد س (١٣) أريدت : أريد م (١٤) أو : و م ا فيه : فيا م (١٥) فسها : في نفسها م ، ن | ركذلك : ولذلك ن (١٦) الخابية : بالجدلية م المخدلية الجمالية س | فكذلك المخاطبة : سقطت من م | الجدلية : بالجدلية م

إلى جهة التصديق . وقد نطق الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذى هو تنزيل العزيز الحكيم بمثله ، فقال : « ادع إلى سبيل ربك » أى الديانة الحقيقية « بالحكمة » أى بالبرهان ، وذلك ممن يحتمله « والموعظة الحسنة » أى الخطابة ، وذلك لمن يقصر عنه « وجادلهم بالتي هي أحسن » أى بالمشهورات المحمودة . فأخر الجدل عن الصناعتين لأن تينك مصروفتان إلى الفائدة ، والمجادلة مصروفة إلى المقاومة . والغرض الأول هو الإفادة ، والغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للعائدة .

فالخطابة ملكة وافرة النفع في مصالح المدن ، و بها يدىر العامة .

فصل [ الغمل الثاني ]

فى عمود الخطابة وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل

الخطابة قد تشارك الجدل باعتبار ، وتشاكله باعتبار . أما المشاركة فن جهتين : إحداهما في القصد، والثانية في الموضوع. أما المشاركة بالقصد فلائن كل واحد منهما يروم الغلبة في المفاوضة . أما القائس فبالإلزام ، وأما الآخر

<sup>(</sup>۱) جهة : سقطت من ح (۳) بالحكة : سقطت من م | الممن : لمن ب : مع د (٤) لمن : لم (٥) بالمشهورات : المشهورات س (٥) تينك د ، ن : ذينك ب ، ح ، س ، ه ، سا (٨) في مصالح المدن : سقطت من ن | المدن : البدن م | يدبر : يدبر م : يدبن ح : تدبير ه (٩) فصل : فصل ب ب : الفصل الثاني س : فصل ۲ ه (١٠) أجزائها : أعوائها ب | التفريق : الفرق س ، ن ، ه (١١) أما : و د (١٢) إحداهما م ، سا : أحدهما ب ، ح ، د ، س ، ه ، سا | أما : واما س | ا بالقصد : في القصد د الفائية م ، ن : الثانية م ، ن ا منهما : منها ب ، ه

١.

١0

فبالأنفصال. وإن كان في الخطابة غرض آخر هو غرض القائس، وذلك هو إيقاع التصديق، وكان الآخر لا يكفيه في كمال فعله أن يقاوم المقدمات والقياس فقط، بل وأن يعود قائسا على مقابل نتيجة الخصم فيبين كذبه.

والجهة الثانية من الجهتين الأوليين أنه ليس ولا لواحد منهما موضوع يختص به نظره . أما الجدل فقد علم أمره . وأما الخطابة ، فإن العامة لا يهتدون إلى تمييز الموضوعات بعضها عن بعض ، وتخصيص الكلام في موضوع مبنى على مباد تليق به وحده ، على ما توجبه الصناعة البرهانية . بل الخطابة في ذلك كالجدل . وإن كان الجدل التفاته الأول إلى الكليات ، والخطابة التفاتها الأول إلى الكليات ، والخطابة التفاتها الأول إلى الكليات ، والخليات من الإلهيات والخليات . على أن لها أيضا أن تتعاطى الكلام في الكليات من الإلهيات والطبيعيات والخلقيات . فهذا دو المشاركة .

ولما كان كل واحد من الجدل والخطابة متعرضا لكل موضوع ، صارا مشاركين للعلوم البرهانية في موضوعاتها من وجه ، فحصل أيضا بينهما وبين العلوم مناسبة ومشاكلة .

وهذه الصناعة قد يتعاطى أفعالها كل إنسان، وتجرى بينهم فيهامفاوضات، تبين لك بأن تتأمل ما يختلفون فيه من مدح، أو ذم، أو شكاية، أو اعتذار،

<sup>(</sup>۱) غرض (القائس): النرض د || القائس: للقايس ب ، د : للقياس م (١-٢) وذلك هو : وهو د || وذلك هو إيقاع التصديق ... ... والقياس: سقطت من م (٢) يكفيه : يكفى ن (٣) بل : سقطت من م || فيبين: + به س ، م ، ه (٤) الأوليين : الأوليين ه: الأوليين ح، سا || ولا لواحد: ولا واحد ن : واحد س (٤-٥) يختص به نظره : مختص بنظره د (٥) فإن : فلا ن د ، س (٢) مبنى : مبنيا ح ، د ، س (٧) مباد : مبادى ح || على : سقطت من س فلا ن د ، س (٣) مبنى : الأولى ن (٩) الأولى : الأولى ن (١٠) الطبيعيات: الطبيعات الطبيعات موضعاتها موضعاتها موضعاتها موضعاتها موضعاتها موضعاتها موضعاتها مفاوضات : المبنيها د (١٦) وتجرى : سقطت من س || بينهم : سقطت من ح || فيها مفاوضات : مفاوضات فيها د (١٠) بأن : سقطت من م

أو مشورة . فمنهم من تصرفه فى بريض هذه المعانى أنفذ، ومنهم من دو متصرف فى جميعها ، ومنهم من ينفذ فى ذلك بملكة حصلت له عن اعتياد أفاعيلها من غير أن تكون القوانين الكلية محصلة عنده حتى يعلم لمية ما يفعله وتكون عنده أحكام صناعية مجردة عن موادها ، ومنهم من يجع إلى الملكة الاعتيادية ملكة صناعية حتى تكون القوانين محتمقة عنده ، وهو الإنسان الذي أحاط بهذا الحزء من المنطق علما ، واكتسب الملكة بالمزاولة . والملكة الاعتيادية وحدها ، وإن كانت تنجح ، فلا عن بصيرة . والملكة الصناعية وحدها أيضا تكون فاترة الإنجاح غير نافذة .

وقد ذكر المعلم الأول: أن سلفه إنما كان مقامهم في الخطابة مقام من لا ملكة اعتبادية ، ولا تكلموا قيها ولا خاضوا خوضا يعتد به . إذ كان أكثر ما تكن وا فيه هو النظر في الأمور الخارجة عن عمود الخطابة .

وذلك لأن الخطابة لها عمود ، ولها أعوان. أما العمود : فالقول الذي يظن أنه ينتج بذاته المطلوب. وأما الأعوان : فأحوال أيضا وأقوال خارجة عن ذلك العمود . وذلك لأنه ، لما لم يكن الغرض في الخطابة إصابة الحق ، ولا إلزام العدل بل الإقناع وحده ، كان كل مقنع مناسبا للغرض . وليس كل ما يقنع هو قول قياسي أو تمثيل ، أو شيء مما يجرى مجرى ذلك . فإنك قد تقنع

<sup>(</sup>۱) مشورة: مشهورة م (۲) عن : من ح (۳-۵) محصلة عنده حتى يعلم ... حتى تكون القوانين : سقطت من م (۳) وتكون : فتكون د ، س (٤) موادها : مرادها د (۲) بالمزاولة : إوالمزاولة ه (۷-۱۰) الصناعية ... ملكة : سقطت من م (۸) نافذة : نافذته ح ، ه ، سا : فالمدة د (۱۰) تكن : يكن له سا (۱۱) خوضا : سقطت من س : عرضا ه (۱٤) أنه : سقطت من الخارجة : خارجا ب ، م : خارجتان ح (۱۵) لم : سقطت من الكن الكن القول ه (۱۲) مناسبا : الكن سقطت من م ، ن المازام : الازام - ، م ، ن (۱۲) العدل : القول ه (۱۲) مناسبا : به و بم ول و به مسهم (۱۷) هو : فهو ح ال أو تمثيل : سقطت من ح : او بمثل س

١.

10

بما يحكم به المعروف بالصدق من غير أن تسومه إقامة البردان، وتقنع بما يخبر به من تشهد سحنته وهيئته بما يخبر به ، كالذى هيئته هيئة مرعوب مذعور ، إذا حدثك بأن وراءه فتنة أو آفة . وكل من يحاول إقناع آخر ، فإما أن يحاول ذلك بالشيء الذى من شأنه أن يقنعه به ، و إما أن يجعله مستعدا للقناعة بما لولا الاستعداد أوشك أن لا يكون مقنها .

والأشياء المقنعة: إما قول تروم منه صحة قول آخر، و إما شهادة. والشهادة: إما شهادة قول ، و إما شهادة حال . وشهادة القــول مثل الاستشهاد بقول نبى أو إمام أو حكيم أو شاعر ، ومثل الاستشهاد بقوم يحضرون و يصدقون قول القائل مشافهة بأن الأمر كان ، أو مثل الاستشهاد بشهادة الحاكم والسامعين بأن القول مقنع . فالأول شهادة مأثورة ، والآخر شهادة محضورة .

وأما شمادة الحال: فإما حال تدرك بالعقل ، أو حال تدرك بالحس. فأما الحال التي تدرك بالعقل فمثل فضيلة القائل ، واشتماره بالصدق والتمييز. وأما الحال التي تدرك بالحس: فإما قول، وإما غير قول. والقول مثل التحدى، ومثل اليمين، ومثل العهود. أما التحدى فكن يأتى بما يعجز عنه، فيملم أن دعواه دعوى صادقة، ولولا ذلك الما أيد من السماء بما ليس في طباع البشر أن يوجد

<sup>(</sup>١) بما : بما م (٣) بان : ان ب | كل من : كل ما م ، ن : كلما ب | اقناع : اقناعا د | فاما : اما س (٧) باما شهادة : سقطت من د | و باما : أوم (٨) أوحكيم : وحكيم د | بقوم : بقول قوم ن | قول : بمقول م : بقول ب ، ن ، ه (ثم كتب نوق الباءح) (٩) بان : سقطت من ب (١٠) مأثورة : ما يوثره م ، ن | الآخر : لاخو د | شهادة : شها ن القال من ب (١٠) او : واما ح (١٢) فأما : واما س م ، ه : فلها د | فثل : مثل م | اشتهاره : باشهاره د ، ن ، ه | التمييز : التميز م ، ن ، ه (٣١) والقول : فالقول م ، ن | مثل : فثل سا (١٤) ومثل اليمين : سقطت من د | اليمين : التميز ه | فكن : كن م ، ن (٥١) بما ليس : سقطت من ن | يوجده س ، ه : يوجده د ، د ا : يوجدو ن

بقواهم، وكمن يدعى أنه أعلم من إنسان آخر بالطب ، و إلا فليعالج هو معالجته. وأما اليمين فحالحا معروفة . وأما العهود فهى أقاو يل أيضا مدونة مكتوبة ، وهى شريعة ما ، يشرعها المتعاهدان على أنفسهما .

وأما الحال المحسوسة ، غير القول ، فمثل من يخبر ببشارة ، وسحنة وجهه سحنة مسرور بهج ، أو يخبر بإظلال آفة وسحنة وجهه سحنة مذعور خالف ، أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب . فمن ذلك ما تكون الحال الشاهدة تتبع الانفعال النفساني مثل السحنة والهيئة ، ومن ذلك ما تكون الحال الشاهدة طارئة من خارج مثل العقوبة أو المبرة .

وأما الحيل للإعداد المذكورة فتتوجه نحو من يراد إقناعه. ومن يراد إقناعه: إما المفاوض نفسه الذي تتوجه إليه المفاوضة ، وإما غيره . وغيره : إما ناظر يحكم بين المتحاورين ، وإما السامعون من النظارة . فهمنا : قائل ، وقول ، وسامعون . فالحيلة الإعدادية : إما أن تكون بحيث تجعل القائل مقبول القول ، أو بحيث تجعل السامعين أقبل . فأما القائل ، فأن أو بحيث تجعل السامعين أقبل . فأما القائل ، فأن يتكلف الاستشهاد بحال نفسه تكلفا ، إذا لم يكن ذلك واقعا بنفسه ، وذلك أن يتكلف الدلالة على فضيلة نفسه ، أو يتهيأ بهيئة وسحنة تجعل مثله مقبول القول . وأما القول فإنه يحتاج تارة إلى أن يرفع به الصوت ، وتارة إلى أن يخفض به فيه هذه الأمور . ولكل عرض أيضا ترتيب خاص .

<sup>(</sup>١) بقواهم : بقوادس، ه|| أعلم : علم م (٢) اليمين : فاليمين م || فهى : هى م (٣) ما : سقطت من س || يشرعها : يشرعه ح ، سا (٤) المحسوسة : + عن ب (٥) بهج : بهيج م (٦ أو : و سا (٧) الحال : سقطت من د (٨) أو : و ح ، س (٩) المذكورة : المذكورة : المذكورة - المذكورة : المذكورة - المذكورة : المذكورة - المذكورة : المذكورة : المذكورة - المذكورة - المذكورة : المذكورة - المذكورة - المذكورة - المناس (١٠) واما : اما ب || وغيره : سقطت من د || إما : فأما ح (١١) فهينا : وهاهنا م : وفهينا ه (١٣) ان : سقطت من م (١٣) بحيث : سقطت من د السامعين : السامعين م (١٥) فضيلة : فضله ب (١٧) يحد : يجده ح (١٨) عرض : غرض سا

وأما السامع فيحتاج أن يستعطف ويستمال حتى يجنح ويميل إلى تصديق القائل ، أو يرد إلى هيئة مصدق ، و إن لم يصدق . وكذلك الحاكم . وأما المناظرفيكفي منه أن يهيأ بهذه الحيلة بهيئة مذعن مصدق، و إن لم يقع له التصديق.

وهذا التأثير يوجب أمران : أحدهب ما يحدث انفعالا ، والثاني منه ا يوهم خلقا . فإن الأخلاق تختلف بالناس ؛ فبعضها يجعل الإنسان أسرع تصديقًا ؛ و بعضمًا يجعل الإنسان أميل إلى إيثار العناد . والانفعالات أيضًا فإنها تقوم وقت ما تحدت مقام الأخلاق في ذلك . فإن مَنْ انفعل بخوف ، واتتى عاقبة عناد ، كان أقرب إلى الشهادة . ومن رحم ، كان أدنى إلى التصديق . ومن أحب ، كان أخلق بأن يميل إلى معاونة المحبوب . ومن مدح وأعجب بنفسه ، كان ميله إلى مادحه الذي عجبه بنفسه وتصديقه إياه أكثر . ومن أغضب على إنسان ، كان أحرى أن يكذبه . ومن مكنت منه القسوة ، كان أجدر أن لا يذعن للرحمة . ويشرح جميع هذا من ذى قبل . وأكثر ما يستدرج من هذه الحيل قولى . فيكون إذاً في الخطابة أقوال غير العمود المذكور : من ذلك أقوال يراد بها تقرير هذه الحيل ؛ ومنها أقوال يراد بهــا إيجاب التصديق بمقتضى الأمور المذكورة . مثال الأول : القول الذي يريد به الحطيب تقرير فضيلته عند السامعين ليصدقوا بها ، أو القول الذي يثير به سخط

<sup>(</sup>۱) یجنح: ینجح م، ن (۲) مصدق: یصدق ن، ه (۳) المناظر: الناظرد، س | فیکنی:

وکفی د | یقع: نصع س (٤) و هذا: فهذا ب، ن | اما: سقطت من س | یحدث: یوجب
م، ن (۵) منهما: + ما ب، د، ن | یوهم: سقطت من س | ابالناس: الناس ن (۷) فانها:
سقطت من د ، ن | امن: ما م (۸) و من: من د | ادنی: ادناح (۹) بان: بمن ب (۱۱) مکنت:
تمکنت ب، د: تمک ن، د ا (۱۲) یشرح: لنشرح س، ه (۹۳) الحیل: الحیله س | اقوال: احوال د | العمود د (۱۵) ایجاب: ایقاع ب: ایراد ح، م، ن ن اوران نخیله د و د، م، ن ن اوران د و د، م، ن

القاضى على خصمه . ومثال النانى : القول الذى يروم به إثبات كون الشهادة مقنعة ، و إثبات كون المعجز حجة ، و إثبات كون الشهادة بينة زكية .

فيعود الأمر إلى أن الأقاويل الخطابية التي يراد بها التصديق ثلثة أصناف: العمود ، والحيلة ، والنصرة .

والعمود هو القول الذي يراد به انتصديق بالمطلوب نفسه .

والحيلة هي قول يفاد به انفعال لشيء أو إيهام بخلق .

والنصرة قول ينصر به ما له تصديق .

فقد اتضح لك إذاً أن ههنا شيئا هو العمود ، وشيئا خارجا عنه ، وأن جميع دلك صناعى .

وذكر في التعليم الأول: أن السلف المتكلمين في أصول الخطابة لم يزيدوا على أحكام تكاموا فيها متعلقة بالأمور الخارجية ، ولم يفطنوا للكلام في العمود أصلا . فأما الأقاويل الانفعالية والخلقية فقد أكثروا فيها ، وكذلك ما يتعلق بالترتيب من الصدر ، والاقتصاص ، والخاتمة ، وجميع ما هو غير العمود مما ليس الغرض فيه نفس التصديق ، بل الغرض فيه استدراج السامع .

فلو اتفق أن يصطلح الحطباء كلهم فى المدن كلها على ترذيل الخارجيات والاشتغال بالعمود ، كما كان قد اصطلح عليه فى عدة مدن فى زمان المعلم الأول ، لكان سعى أولئك الخطباء حينئذ قد بطل ، ولم يكن إلى ما دونوه من أصولهم

<sup>(</sup>۱) القول: سقطت من م || به: سقطت من س (۵) والعمود: فالعمودس ، ه (۲) يفاد: يرادم: يراد يفاد ن || لشيء: شيء د || بخلق: الخلق م، ن، ه (۷) والنصرة: وممنى النصرة د: وسنى بالنصرة ن، ه (وقد كتبت النصرة في ها مش ه) || ينصر: خبر ه || له تصديق: لم يصدق ه (۸) إذا : سقطت من ح، ن (۱۱) الخارجية : الخارجة س (۱۵) يصطلح: يصطلحوا م || ترذيل: رديل د (۱۲) كان: سقطت من س

فى الخارجيات حاجة ، بل كان كأنه مما يزيف ويسقط ، وكان مذهب الخطباء فى ذلك العصر مذهبين : مذهب تختص به بلاد من بلادهم يسوغ للخطباء فى ذلك العصر مذهبين : مذهب تختص به بلاد من بلادهم يسوغ للخطيب استعال كل مقنع من العمود ، ومن الحيلة ، ومن النصرة ، ومذهب يحظر ذلك كله و يحرمه ولا يسوغ أن يشتغل بشىء عدا القول المقنع . والصواب هو المذهب الأول . ومن لطف للتصرف فى ذلك كله ، واقتنى الملكة فيه ، هو المذهب الأول . ومن لطف للتصرف فى ذلك كله ، واقتنى الملكة فيه ، ها عد فطنا لبيبا ، وحَسَنَ التأتى أديبا إ

[الفصل النالث]

فصل

### فى الأغراض التي تختص بالخطيب وكيفيتها

وكل خطيب يتكلم فى الأمرر الجزئية ، فإنه يحتاج إلى أن يثبت كون شىء موجوداً أو غير موجود ، فى الحاضر أو المساضى أو المستقبل . وأما كون ذلك ، ا الشىء عدلا أو جورا ، نافعا أوضارا ، فضيلة أو رذيلة ، فربما لزمه أن يثبته، وربما لم يلزمه .

<sup>(</sup>۱) عما: سقطت من ب (۷) العصر: سقطت من د || مذهبین: مذهبان س || به :
یها س، م (۳) الحیلة: الحلقیة ن (٤) کله: سقطت من ح ، د، س || عدا : عد س:
عند ب (٥) لطف: لطلف س || لاتصرف: التصرفح ، س ، م ، د ا (١) حسن:
حسب ه || التاتي : التاتي م : الذاتي ن : الباتي ه (٧) فصل : فصل ۳ ، : فصل حَ ب :
الفصل الثالث م (۹) شيء: الذي ح (١٠) أو (نير) : و سا || الماضي : ق الماضي م :
الغائب ح (١١) نافعا : أو نافعا ب ، د ، م || فضيلة : أو فضيلة ب ، د، م || يثبته : يبيته ح ، سا

فإنه إن كانت الشريعة — إما المشتركة التي لا تنسب إلى شارع ، بل تنسبها العامة إلى العقل، فمثل قولهم : الإحسان إلى الآباء واجب، وشكر المنعم فوض؛ و إما الخاصة لقوم وأمة ؛ و إما ما هو أخص من ذلك كعاقدة ومعاهدة — قد بينت أنه عدل أو جور ، فقد كفي المثبت لوجود الأمر إثباته كونه عدلا أو جورا. وكذلك إن كان الخطباء والأثمة قد قضوا بذلك تفريعا على الأصول. و إما إن كان لا حكم فيه ، فر بما كان الأمر فيه موكولا إلى نظر الإمام والقاضي ، ولم يكن إلى الخصمين أن يتشاجرا فيه ، و يتوليا إقناعا في أمره ، ور بما لم يكن ، بل كان عليهما أن يتشاجرا في ذلك ، فأيهما أقنع الإمام والقاضي قضي له . وكان هذا القسم مما يقل وجوده و يعسر اتفاقه في هذا الزمان ، وكان المستمر في الأناليم كانها دو تفويض الحكم في أن الأمر عدل ، أو ليس بعدل الحكم و ألى رأى الماكم .

وأما النافع والضار فر... ذلك ما يعرفه الجمؤور كابيم ، ومنه ما يعرفه خواص منهم . وكل فرقة تختص باستبصار في ضرب من المفع والضر . ومنه ما يكون الحال فيه خفيا . فاكان مما يثبت الخطيب وجوده – ظاهر التادي إلى المفع والضر، وكان ذلك اضرب من النفع والضرمشتهرا عند الجمؤور،

<sup>(</sup>۱) تنسب: تنتسب ح | نسبها: نسبه ح ، س ، م ، سا (۲) فنل: مثل س ، م ، ه (كتب أولا فنل ثم كتب خ فوق الفا ، (٣) هو : هي ن | كما قلدة ومعاهدة : كما هدة ومعاقدة س ، ه : مدة ومعاهدة ن ، د ا : جمعا هذه و معاهدة سا ، ح (ثم كتب فوق معاهدة خ ، م ) : جميعا هده م س ، ه : مدة ومعاهدة خ ، د ا : بحيما هده م البون : بو ) إ اثباته : اثبات ب ، س (٥) قد : يكون قد ن ، ه (ثم كتب تحت البون : بو ) إ والأثمة : أو الأثمة د : الأثمة س (٦) و إما : واصرا ه | إفر بما : سقهات من م (٧) يتوليا : مول د ، ن (٨) لم يكن : كان لم يكن ن | والقاضى : أو القاضى من م (٧) يتوليا : مول د ، ن (٨) لم يكن : كان لم يكن ن | والقاضى : أو القاضى أس من م (٩) قضى : قضاح : سقهات من س | وكان : نكان سا | اق.م : سقهات من د | يعمر : يعز م س ، م (٩) كليا : سقهات من م | أن : سقهات من م (١٢) كليم : سقهات من م (١٣) في ضرب : سقهات من م (١٤) ومن ما يكون الحال فيه ضفيا . • من الفع والنهر : سقهات من م ا الفر : سقهات من م ، ن ، د ا (١٥) الذدى : البادى س | الفر : الفرر س | مشتهرا : مستمرا د ، م

10

لم يحتج الخطيب إلا إلى أن يثبت كونه أو لاكونه . وما كان خفى التأدية ، حلى النفع أو المضرة ، لزمه تصحيح التأدية فقط . وما كان خفى التأدية ، خنى النفع والضر ، لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو ضارا . ففى مثل هذه المواضع يحتاج فيه إلى أن يبين أن أمرا يكون أو لا يكون . فإن كان نفس ذلك الأمر ، وديا إلى الغاية المطلوبة ، أو إلى ضدها ، بلا توسط شىء آخر ، لم يحتج إلى إثبات ه تأديته إلى النافع أو الضار ، بل ر بما احتيج إلى إثبات كونه في نفسه نافعا أو ضارا . و إن كان مؤديا بتوسط ، لم يكن بد من إثبات تأديته إلى النافع أو الضار ، إن م يكون ذلك إلى الخطيب . و يكون إلى الحاكم أن يحكم بأن قوله أشد إقناءا من قول خصمه . ولا يكون إلى الحاكم أن يحكم في ذلك بشيء هو عنده . اللهم إلا أن يكون ذلك أحكاما أخروية ، ليست أمورا . الميوية . فينئذ إذا أثبت الخطيب كون أمر أو لا كونة ، قضى الحاكم أنه يجريه أو لا يجريه . ومعناه أنه نافع في الآخرة أو غيرنافع .

وأما الأمور التي يمدح بها أو يذم: فنها ما يكون إيجابه للدح والذم قائمًا في الشريعة المشتركة ، والمشهور المستفيض كما يكون دفع الشرعن المظلوم فضيلة ، والحج فضيلة .

<sup>(</sup>۱) الخطيب: سقطت من ح || الا: سقطت من ب ، د ، ن || إلى: سقطت من ه || أن يثبت: سقطت من م (۲) جلى: + به م || جلى النفع أو المضرة... خنى التأدية: سقطت من ح || التأدية: الباديه س (۳) حال : سقطت من ح || حال كونه نافعا أو صارا: الحال في الأمرين جميعا س ، ه (في هامش ه: ن حال كونه نافعا أو صارا) || هذه المواضع: هذا الموضع س ، ه (ع) فيه : سقطت من ن || إلى : سقطت من د ، س || يبين : تبين د (۲) إلى إثبات: سقطت من س (۷) وان : فان ح ، ه : أو ب ، م ، ن ، دا (۸) أو الضار: والضارن || إن : فان ه || و يكون (ذلك) : فيكون س ، ه (ثم كنب تحت الفاء واو) (١٠) أخروية : آخرية د ، س : أخرية ح || ليست : ليس س (١١) أثبت : المس د || قضى : مضى، د المناه ، وائه ،

ومنه ما يكون استحقاقه للمدح والذم غير بين ، فيحتاج أن يثبت كون الأمر مجوداً ، أو مذموماً .

فقد تميز لك الموضع المفتقر إلى أن يتعدى فيــه نفس إثبات الشيء أو نفيه إلى كلام آخر ، والموضع المغنى عنــه . فإذا كان كذلك ، فكيف تغنى الأمور الخارجية في إثبات أحكام كلية ، يحتاج إلى تصحيحها أحيانا ، إذا لم تكن الشريعة حددتها ، مثل أن كل ما كان كذا فهو عدل ، أو جور ، أو نافع ، أو ضار ، أو حسن ، أو قبيح ، أو عظيم ، أو صغير . حتى إذا صححت ، أدخل تحتما الأمر المثبت وجوده أو لا وجوده. فإن الأمور الخارجية تنفع في أن يقنع في الأمور الجزئية . وأما الأحكام الكلية فلا ينتفع في إثباتها بأن يستدرج السامعون بالحيل الموصوفة ، وتكاد تكون الانفءالات النفسانية كلها إنما تتناول شخصا بعينه . فإن المخوف، والمرجو ، والمحبوب ، والممقوت إنمايكون شخصا بعينه . و إن كان قد يخاف معنى كليا لنفسه ، فإن الواقع منه في عرض الاستدراج أمر جزئي. على أن الأولى أن كون الأحكام الكلية مفروغا عن التشاجر فيها ، وأن يكون الشارع والأئمة فرغوا من تحديدها . و إنما تكون التفريعات الجزئية مفوضة إلى الحكام أنفسهم ، دون المتنازعين . فإن القضاء على العدل ، والجور، والمصلحة، والمفسدة مما لا يفي به كل بنية وكل قريحة، ولا القريحة الوافية به تقتدرعلى الفتوى الجامع للصلحة إلا عنروية ينفق عليها مدة من العمر.

<sup>(</sup>۱) فيحتاج: محتاج ح (۳) الموضع: الموضوع م (٤) عنه: فيه م، ه (٥) الخارجية: وكارجة تابع المؤلف المخارجة س المؤلف المؤلف المخبوب: المحبوب: ا

فكيف يصلح لهذا القضاء كل من يصلح للحكومات الجزئية ؟ ولو صلح لذلك ، لكان الزمان الذى في مثله يفصل الأمر بين المتشاجرين، يضيق عن إنشاء الرأى السديد فيه . و إذا لم يكن ذلك إلى الحكام ، فكيف إلى من يليهم من العوام ؟ فالقوانين الكلية موكولة إلى وضع الشارع . ولا بد من شارع من عند الله . وأما استعال الكليات في الجزئيات فيقوم به الحكام، حتى يكون غاية نظرهم إنما هو في كون الأمر الجزئي ، وغير كونه ، سالفا ، أو حاضرا ، أو من ذى قبل . ويكون الحكم الكلى متقبلا من الشارع . فكما أن الحكام القاصرين عن رتبة الشارعين يقصرون عن وضع الشريعة ، كذلك الشارعون لا سبيل لهم إلى الحكم في جزئي جزئي بعينه مما لا يتناهي .

فهذه ثلثة أشياء : كون الأمر ولاكونه ، وهو الذى تَنْفُق فيه الحيل الاستدراجية في تصحيحه . والثانى : الحكم الكلى ، ودو شيء مفروغ عنه ، ليس مما يستأنف إثباته ، و إن كان مستأنفا إثباته ، فليس للحيل الاستدراجية في تصحيحه مدخل والثالث : النتيجة الجزئية في أن هذا الكائن كذا أو ليس كذا . وهذا أيضا فليس تنفع فيه الحيلة الاستدراجية . والوجه الأول ، المعرض لنفوق هذه الحيل فيه ، فإن عموده غير هذه الحيل .

<sup>(</sup>۱) يصلح: صلح سا (۲) الزمان: سقطت من ه || يفصل: تفصيل د || الأمربين: الأمرين د (۳) السديد: السد ه || واذا: وان س (٤) فالقوانين: والقوانين ب || ولا بد من شارع: سقطت من د (٥) الكليات: الكلى د ، س || هو: هي م (١) وغير: أوغير سا (٧) الحبكم: الحاكم د || متقبلا: مسفلا بخ (٨) سبيل: سبيلام (١٠) فهذه: فههنا د || وهو: هو سا || فيه: سقطت من ب (١١) عنه: منه م (١٢) عما: سقطت من ب || و إن كان مستأنفات آباته: سقطت من د (١٢) أو: وم (١٥) لنفوق: لتفوق ه || الحيل: الحيلة د || فيه: + عموده ح: سقطت من س || الحيل: الحيلة د

فقد ظهر من هــذا أن المقتصر بتقنينه لقوانين الخطابة على تعليم هذه الأمور قد اقتصر من الأمر على صفحته الخارجة ، ولم يستبطن كنهه ، ولا أدرك حقیقته ، بل أكثر جدوى ما صنعه تعریف حیلة یتمكن بها من تصییر السامع على هيئة موافقة لقبول الحجة والإذعان للتصديق الذي يكتسبه صناعة . ونفس هذا التصديق إنما يتوقع من جهة العمود كالضمير لا غير . وقد عرفت أن الضميرما هو . وإذا كان المعتمد هو الضمير ، فبالحرى أن لا يختلف حكم صناعة الخطابة فيما يراد به التفسير ، وهو التبيين ، على سبيل تصح في المشورة، والمشاجرة المبنية على المنازعة في الشكاية والاعتذار . إذ العمدة في جميع ذلك واحد، وهو الضمير. وأما الحيل الاستدراجية فعسى أن ينتفع بها فيالمشاجرة، دون التفسير . وليس أيضا ينتفع به في كل مشاجرة ، بل في مشاجرة سوقيـــة منبعثة عن معاملة في أخذ ، و إعطاء ، أو ما يجرى مجراها . وأما المشاجرات فى الأمور السياسية التي تقع بين أهل مدينة ومدينة ٤ وتقع بين متوليين لسياسة مدينة ، فإنها عالية عن خلطها بهذه الحيل الخارجة ؛ و إنما مجراها مجرىالتفسير.

فلو كانت الخطابة مبنية على هذه الحيل الخارجية ، لكان التفسير لصناعة ، والمشاجرة لأخرى . ولكانت المشاجرة في الأمور العظام لصناعة ، والمشاجرة

<sup>(</sup>۱) بنقنيه : كتب فوقها بنفسه في ح (۲) الخارجة : الخارجية د | يستبطن : يستبطح (٤ - ٥) الذي . . . . التصديق : سقطت م (٤) التصديق : التصديق س || يكتسبه : تكسبه ب ، ح ، س || نفس : سقطت من د (۷) صناعة : سقطت من م || التفسير : السفير عن المدح ب || التبيين : النبين ح ، د ، ن ، ه || المشورة : المشهور ن (٨) العمدة : العمد د : كتب فوق العمدة العمود في ح (١٠) التفسير : المشورة ب || به : بها م ، ن ، ه : في ح كتب أولا به ثم كتب فوقها بها || في مشاجرة سوقية : المشاجرة السوقية م ، ن (١١) و إعطاء : أو إعطاء د || أو : و سا || المشاجرات : المتساجرة السوقية م ، ن (١١) و إعطاء : متواليين ب ، متولين د ، س ، ن (١١) الخارجة : سقطت من د || التفسير : المشورة ب (١٤) الخارجية ١ الخارجة ن ، ه || التفسير : المشورة أو المدح ب (١٥) لكنت : كانت ب ، ح ، ن

١.

10

السوقية لصناعة . ولم تكن الخطابة قوة تتكلف الإقناع المكن في جميعها . بل الخطابة إنمـا هيخطابة بالضمير . وهذه الحيل بعضها معدات، و بعضها تزايين وتزاويق يحسن به الضمير، ويفخم به شأن الدليل . وما أحسن من يستعمل هذه الخارجيات فيما يراد فيه التفسير ، أو يجعلها قانون الصناعة ، و يغفل العمدة التي عليها العمل . والتفسير قد يشارك المشاجرة في الموضوع ، كما يتفق أن يقدم إنسان على فعلة هي زلة ، و بإزائها جزاء . فإن المفسر قد يشير في ذلك بما ننبغي أن يفعل به. والحاكم قد يحكم بكون تلك العلة عدلا أو جورا من تلقاء نفسه مما توجبهالسنة التي ينصرها أو الرأىالذي يعتقده. وهذا للحاكم من حيث هو حاكم بين المتشاجرين . وأما الحكم على ما ينبني أن يفعل في مجازاته فليس للحاكم ذلك من حيث هو حاكم بين المتشاورين ، بل للحاكم . وعليه أن يحكم بتفضيل أحد الرأيين على الآخر، و يكون ذلك الذي يحكم به رأيا تولى الخطيب إثبانه. فإن هذا التفسير ، و إن كان أخس من الحكومة نسبب أنه عمــل من هو أخس ، فإن الخصم في مجلس القضاء أخس من القاضي، و بسبب أنه نتيجة رأى إنسان دون الشارع ، وذلك نتيجة رأى الشارع ، والشاع هو الإنسان الكبيرالذي لايدانيه إنسان، وبسبب أنه في الفرع وهو الجزاء، ليس في الأصل الذي هو الاستحقاق،

<sup>(</sup>۱) الخطابة: للخطابة ب، ن، ه || تنكلف: تنكالف د (۲) وهذه: فهذه ب || ترابین: مرابین د (۳) تراوین: تراویر د: تراویف س || به : سقطت من سا|| یفخم : هخصر س || ما : لم د : أما ن، ه، د ا || أحسن: یحسن د (۶) فیه : به م || التفسیر: المشهورة ب (۵) التفسیر: المشورة ب (۱) التفسیر: المشورة ب (۱) التفسیر: المشورة ب (۱) التفسیر: المشورة ب (۲) المفسر : المشیر ب ۲ م ، ن ، ح (کتبت المفسر فیح ثم کتب تحتها : ح المشیر) || بما : بها م (۷) العلة : الععله د || عدلا أو جورا : جورا أو عدلا س ، ه || أوجورا : وجورا ب (۸) أو الرأى : و الرأى ح : + الرأى س || نفا كم : الحا كم ب، ح || أوجورا : وقورا ب (۸) أو الرأى : و الرأى ح : + الرأى س || نفا كم : الحا كم ب، ح |

(۱۱) و یکون : وقد یکون ه || ذلك : + الحکم س || رأیا : رأى س ، ن، ه (۲۱) التفسیر : المسورة بخ || أخس : أحسن ب، م، ن — قارن التر بحة العربیة القربیة القدیمة ۲ ب ۲ – ۲ : "ثم التفسیر علی ذوی الجنایات أخس من دلالة العدل فی الحکومة وهو اکثرواع " (۱۶) والشارع : سقطت من م

وانه ، أعنى التفسير ، أوضح للجمهور وأشيع وأعم . إذ لكل واحد منهم مدخل في مشورة ، وليس لهم مدخل في حكومة أو وضع شريعة . ولهذا السبب ما يعرض أن يكون الحاكم بين المتشاورين ، إذا حكم ، لم يلبث أن ينكشف للناس عدله في القضاء، أو ميله ، إذا كان حكمه حكما في أمور أهلية غير وحشية ، وفي أسباب معلومة غير مجهولة . "

وأما فى التشاجر فإنما يحكم بما عنده و يراه و بما يجهله جل الجمهور، لأن معوله فى ذلك هو على رسم السنة. ولذلك ما ينكتم ميله ايه . ولذلك ما يلزم الرافع إليه ظلامته أن يتحرز عنه فى الوحشيات الغريبة ، لا فى المألوفة المملومة . فإن شاء سلم الاحقاق لأحد الخصمين ميلا وتبرعا ورفض من الحكم ، وخصوصا فيا يكون إليه أن يقيس و يرى أيه .

والشارعون معنون دائمًا بتحريم مجاوزة ما في كتابهم على الحكام، وتحذيرهم إياه ، عالمين بتمكنهم في الأحكام التشاجرية مما يميلون إليه . وأما في الأحكام المشاورية ، فقاما يفترض فيها قوانين من عند أصحاب الشرائع ، إلا في أمور عنادية وجهادية ، و يكلون أمر ما خلاه إلى انناس . فيكون لجمهور الناس بأحكامه بصيرة . ولذلك ما يصرف الحاكم وُكُده إلى أن يكون مع الأصوب من الرأيين لئلا يفسد رأيه ولا يسقط عن مرتبة الاستقصاء والتصدير للحكومة .

<sup>(</sup>۱) التفسير: المذورة ب | أشيع: اشيع س، ه: أشيع ب، م: أسبخ ح: اسبع د، سا: أشنع د ا | اذ: اذا م (۲) مشورة: المشورة د (٤) ميله: مثله د | اذا : اذ ب (٦) لأن: ولأن ب، د (٧) هو: سقطت من د، س | فيسه: سقطت من م | ولذلك: وكذلك م: سقطت من د | ما: سقطت من د (٨) في المألوفة: المذلوفة ب، ح، د (٩) الاحتقاق: الاحتقاق د | مرح: من بتمية المخطوطات (١٢) اياه: اياها ه: اياهم س | التشاجرية: المساجرد س | مما: فيا س، ه | يميلون: يليلون د (١٣) يفترض: يفرض م (١٤) عنادية: عبادية ب، س، ح | أمر: أمرها ح | خلاد: حلاله سا (٥١) وكده: جهده ولده ه (١٦) الرأيين: المرأيين ب | لئلا: لأن لان | يفسد: يفشل ب، ما ، ح (كتب فوقها: خيفسد) | التصدير: التصدير: التصديد: التصدير: التصدير: التصدير: التصدير ، سا

10

ولهذا ما تقل منفعة الحارج ات في استدراج الحاكم حيث يفسر ، ولا تقل في استدراج الحاكم حيث يتشاجر .

وكأنك الآن قداستبنت قلة غناء الخارجيات، واستوجبت صرف الشغل إلى الآلة الصناعية الأهلية ، وهو ما يوقع التصديق من حيث هو موقع التصديق بالقياس المحذوف كبراه ، وهو الذي يسمى تفكيرا وضميرا .

وقد عرفت التفكير أنه جزء من قياس ، ذلك القياس لو تم لكان مظنونا به أنه جدلى. وذلك لأن الجدلى هو الذي يكون من مجمودات حقيقية ، والخطابى هو الذي يكون من مجمودات بحسب بادى الظن. ولما كان النظر في القياس الجدلى الذي يسمى مرارا كثيرة منطقيا لصناعة المنطق ، فالنظر في الشبيه به لصناعة المنطق . إذ كان النظر في الحق وما يشبه الحق لصناعة واحدة . فالنظر في المحمودات طنا وفي استعالها لصناعة واحدة . كما أن النظر في الصادق والحق الذي منه ينبعث الجدل لصناعة واحدة . وكان البحل شبيها إذ كانت الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول هو البرهان ، وكان الجدل شبيها إذ كانت الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول هو البرهان ، وكان الجدل شبيها به . إذ كانت المحمودات تشبه الحق ، وغرائز الناس مشغوفة بالتماس الحق ، بكن السبيل إليه صعب ، فنهم من يوفق له ، ومنهم من يقع إلى الشبيه به .

<sup>(</sup>١) تقل : فعل سا || يفسر : يشيرب (١ – ٣) في استدراج ... الخارجيات : سقطت من سا (٣) وكأنك : فكانك ح ، م (٤) الأهلية : الالهية د || ما : مما د (٤) من حيث هو موقع التصديق : سقطت من د (٥) تفكيرا : تفكرا د ، م || وضميرا : أو ضميرا س ، ه (٧) الجدلى : الجلال س (٨) الفلن : البطل ن (٩) كثيرة : كثيرا ن (١٠) ومايشه الحق : ﴿ رَتَ فِي دُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ : ﴿ رَتَ فِي دُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ : البطل ن (٩) كثيرة : كثيرا ن (١٠) ومايشه الحق : ﴿ رَتْ فِي دُلُمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

## فصل [ الفصل الرابع ]

## فى مشاركات الخطابة اصنائع أخر ومخالفتها لهسا

إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جدا ، وذلك لأن الأحكام الصادقة فيا هو عدل وحسن أفضل نفعا وأعم على الناس جدوى من أضدادها . وذلك لأن نوع الإنسان مستبق بالتشارك . والتشارك محوج إلى التعامل والتجاور والتعامل والتجاور عوجان إلى أحكام صادقة فى الأمور العملية ، بها ينتظم شمل المصلحة ، و بأضدادها يتشتت . وهذه الأحكام تحتاج أن تكون مقررة فى النفوس ممكنة من العقائد .

وقد بينا أن البرهان قليل الحدوى في حمل الجمهور على العقد الحق ، و بينا أن الخطابة هي المتكفلة به . فإحدى فضائل هذه الصناعة غناؤها في تقرير هذه الأغراض في الأنفس . وأيضا فإن في الأمور الجزئيسة أحكاما يوجبها التعقل الصحيح . وليس التعقل الصحبح مبنيا على المخاطبة والمحاورة، بل قانونه الروية والنظر . كما أن البرهان أيضا في الأمور الكلية النظرية مبنى على الحق دون المحاورة . ثم المصحح بالبرهان من الأمور الكلية النظرية، إذا أريد تقريره

<sup>(</sup>۱) فصل : فصل ؛ ه : فصل ک ب : الفصل الرابع س ، م (۲) مشارکات : مشارکه س المخالفتها : مخالفاتها س ، ه | لها : ایاها سا (۳) الصادقة : الصادق ه (٤) من : ومن ه (٥) بالتشارك : التشارك ه || التجاور : التجاوز : التجاوز : التجاوز : التجاوز : التجاوز : التحادة : المكفلة د : المتكلفة سا من ح || العملية : المحلية د (۷) مقررة : مفرده س (۱۰) المتكفلة : المكفلة د : المتكلفه سا (۱۱) في : سقطت من ح || أحكاما : أحكامها م (۱۲) التعقل : العقل س || التعقل ، العقل س || التعقل ، العقل س || التعقل ، العقل س || المقل س || المقاورة ح || المقل ية : سقطت من ح

فى نفس مر.. يسفل عن رتبة البرهان ، كان الجدل أعون شىء على تقريره . كذلك المدرك بالتعقل ، إذا أريد أن يقرر فى نفس من يضعف عن التعقل بنفسه ، كانت الخطابة أعون شىء عليه . وإذا لم يكن المدبر من الناس مستحقا لأن يخاطب بالصحيح من البيان العلمى فيا ينبغى أن يعتقد ، أو بالبيان التعقلى فيا ينبغى أن يعمل ، فإذا كانت لنا قوة خطابية تمكنا من إقناع المخاطب بما يقنعه ويظنه ويقبله ويستحسنه ويناسب قدره ويشاكله ، وعلى ما بيناه في صناعة الجدل .

وصناعة الحطابة من الصنائع التي نقنع بها في المتضادين ، كما أن صناعة الحدل كانت صناعة يقاس بها على المتضادين . وليس على أن تكون الحطابة نقنع بها في وقت واحد أن هذا الشيء بعينه كان وأنه بعينه لم يكن ؛ ولا على أن يكون الحدل أيضا يرام به القياس على المتقابلين معا في زمان بعينه إلا في الرياضة ، بل على أن لنا أن نثبت في أمر أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح ، ولنا أن نثبت أضداد ذلك من طريق القوة ومذهب الصناعة . وأما من طريق الاستعال فإنا لا ننتفع باستعالها جميعا في الحطابة في أمر واحد وفي وقت واحد بعينه كما كنا ننتفع بذلك في الارتياض الجدلي . إذ الغرض في الحطابة إيقاع والتصديق ، ولا كذلك في الارتياض الجدلي . بل قدينتفع باستعال الإقناع في الطرفين

<sup>(</sup>۱) يسفل: السفل س (۲) المدرك: المدكورد | إبالتعقل: بالعقل س | نفس: أنفس س (۳) كانت: كان ن | المدبر: المدرد: المدبره ب (٤) العلمى: العملى ح، م، ه (ثم كتب فوقها العلمى في ه) (٥) ينبغى: + أن ينبغى م | تمكنا تمكنا ب ، ن : تمكينا م (٦) يقنعه: يحمده س ، ه ، ح (ثم كتب فوقها يقنعه في ح) | وعلى : على س ب ، ن : تمكينا م (٦) يقنعه: يحمده س ، ه ، ح (ثم كتب فوقها يقنعه في ح) | وعلى : على س (٧ -- ٨) الجدل وصناعة : سقطت من م (٨ -- ٩) كا أن صناعة الجدل ... المتضادين: صقطت من ب (١١) به : بها ب ، س ، سا ، ح (ثم كتب فوقها به في ح) (١٢) بل : بدل س صقطت من م (١٤) فإنا : فإنه ن ، ه (١٥) كتا : لنا م (١٦) بل : بل ح

من وجه آخرشهيه بالارتياض ، وذلك بأن نحضر الحجج المتقابلة في أفكارنا معا متفكرين فيتصرح لنا ما ينفعنا في طريق التصديق الذي يلتمس إيقاعه ، و يكون حل الحجج المناسبة للطرف الآخر علينا أهون. فإن الشك، إذا كان حاضرا ذهنك ، كنت أقدر على تمحل وجه حله مر \_ أن يطرأ عليك ولم تستعد له . وليس من الصنائع المنتفع بها صناعة نقيس فيها على المتقابلين غير الجدل والخطابة. أما الصنائع البرهانية فنقيس فيها على طرف واحد . وأما السوفسطائية فليست معدة نحو الإقناع ، بل نحو التغليط ، ولا هي من الصنائع التي يستعملها الناس للنافع . وأما الصناعة الشعرية فهي لأجل التخييل ، لا لأجل التصديق ، ولا في طرف واحد . لكن الخطابة ، و إن كانت بهذه الصفة ، فالخطابة الجزئية الفاضلة هي التي تنحو نحو الطرف الأفضل ، وتبتدئ من المقدمات التي هي ففضل. فهذا أيضا من فضائل الخطابة ، أعنى اقتدارها على التصرف في الإقناع إارة في طرف ، وتارة في الطرف الآخر . وحكم ذلك حكم أعضاء الإنسان ، فإنها معدة للتصرف في الإلذاذ والإيلام ، وحكم قواه ســوى الفضيلة الخلقية وحدها . فإن قواه معدة للخير والشر جميعا . وأما الفضيلة فالمخير فقط . وأما ماسوى الفضيلة ،كالصحة واليسار والبسالة ، فقد يصلح أن يستعمل في الحير،

<sup>(</sup>۱) نحضر: نحصرح: محصر سا(۲) متفكرين: متقابلين ح (ثم كتب فوقها متفكرين) | فيتصرح: فيصرح ن | اطريق: طرق ن ، ح (ثم كتب فوقها طريق في ح) : طرف ه | التصديق: للتصديق ن فيصرح ن | اطريق: طرق ن ، حل ح (۳) حل : جل ح | الشك : الشكل ح | احاضرا: حاضرد (٤) تحل : المحل م ، ن : محل ح (٦) أما : وأما س : إلى ه (٨) التخييل: التخيل ه (٩) وإن : فا ن ح | فا لخطابة: فبا لخطابة م (١١) فهذا : فهذه م ، ن ، ه | فضائل : فضيلة س ، ه (١٢) طرف : الطرف د | وتارة في الطرف : كرت في م | ذلك : + أيضا س (١٥) الفضيلة : + الخلقية ه | فقد : قد س (٥١) الفضيلة : + الخلقية ه | فقد : قد س (٥١) سطر ١ صحيفة ٢٥) يصلح أن يستعمل في الخير ... في الشر : يصلح أن يستعمل في الشر ب عصلح الشر و يصلح الشر ن

ويصلح أن يستعمل في الشر. والحاجة إلى الخير ماسة ، و إلى الشر قد تمس ، ليدفع الشربها، فلح الحديد بالحديد ، وليتخلص به من العدو تسليطا للشرعايه . والمرء ينصر بدنه ونفسه بما هو مشارك فيه لسائر الحيوان ، فما أحسن به أن يكون قديرا على نصرة نفسه بما يخصه ، وهو اللسان والبيان ، فيعدل به ويجور ، ويحسن ويسيء ، ويتمكن به من التصرف في المتقابلات فيحسن فعلا فعلا فعلا دفع به الشرعن نفسه وهو جور ، فضلا عن أن يدل على قبح القبيح وجور الجائر .

وكما أن الطبيب ليس عليه أن يشفى كل مريض من كل مرض ، بل أن يبلغ الممكن الإنسانى على طريق الصواب فى مثل العارض المحدود ، حتى إن أخفق، كان السبب فيه صعوبة المرض فى نفسه و استعصاء الموضوع على مغيره إلى الصلاح . كذلك الخطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد والحيل ما يمكن إيراده فى كل باب . فإن كان الأمر مما يعسر تقريره فى النفوس ، فليس ذلك مما يعود على الخطيب بتعجيز .

وكما أن فى الجدل المطلق قياسا جدليا بالحقيقة وقياسا جدليا بحسب التشبيه ، كذلك فى الخطابة ما هو بنفسه مقنع لأنه بنفسه مر المظنونات المستعملة ، فى الخطابة ، وما هو مشبه بالمقنع بأنه ليس هو من الأمور التى تظن بأنفسها ،

<sup>(</sup>۱) قد تمس: سقطت من ن (۲) الشر: في الشرس | به: بها د | تسليطا: وتسليط م: تسلطا س (۳) بدنه ونفسه: نفسه و بدنه م ، ن (٥) يجود: يحوذ د | المتقابلات: المقابلات ح، سا (٦) فعلا: سقطت من ن | بعدوه: بعده م، ن | به: سقطت من م (١٠) الموضوع: الموضوع م | مغيره: تغيره ب ، د: رده بخ ، س ، ن ، ه من م (١٠) الموضوع: العدن (١٤) المطلق: سقطت من س | قياسا جدليا: قياس جدلي س | فياسا جدليا: قياس جدلي س ، ن ، ه المقاسا به الله نفسه ح (١٥) المقنع: القنم ن س القشبية: الشبيه ح (١٥) المنفسة بن ش المقنم ن س المقن

بل أشياء متشاركة لهما بالاسم ، أو في هيئة اللفظ ، أو في معنى من المعانى التي بينا في كتاب سوفسطيقا كيفية إيجابها الحكم في التشبيه ، حتى يوهم في قضية أنها قضية أخرى ، وتلك تكون صادقة أو مشهورة . فيتوهم في المشبه بها أنها هي بعينها ، أو على حكمها .

والفرق بين المقنع الحقيق و بين الذي يرى مقنعا: أن مقدمات المقنع الحقيق إذا قرر معانيها في الذهن ، مال إلى التصديق بها في بادى الرأى ظن السامع . وأما التي ترى مقنعة ، فهى التي إنما وقع بها التصديق على أنها غيرها . ولو يحصل للذهن معناها و يخلص أمام الفكر مفهومها الذي لها في نفسها ، لكان الظن لا يجنب إلى جهتها . فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيق وغير الحقيق ، لا وجوه أخرى قيلت في كتب خطابية لأقوام محدثين

لكنه لما كان الغرض في الخطابة الإقناع بما يظن مجمودا ، ولم يكن الغرض فيه كشف الحق ولا الإلزام على قانون المحمود الحق ، لم يستنكر أن تكون المقنعات بالشبيه داخلة في الصناعة ، فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن بصيرة ومعرفة بمثالها يكتسب القوة ، و بعضها لاعن تلك الجهة ، بل عن غلط أو قصد ومشيئة للشر والتلبيس . و يكون كلاهما خطابة . وأما الجدل الحق ،

<sup>(</sup>۱) متشاركة: مشاركة د (۲) التشبيه: الشبيه س، ه (۳) أنها: أنه س || أو: وم || في المشبه: بالمشبه ن (٤) بعينها: بعينه ح || أو: سقطت من م (٥) و بين: وفي ه || المقنع: سقطت من م ، ن (٦) قرر: قردن ه (٧) إنما: سقطت من س (٨) الذي: + ظن السامع وأما التي يرى مقنعة فهي التي م (٩ — ١٠) وغير الحقيق: من سا (١٠) لا وجوه: ولا وجه ب || قيلت: قانت د (١١) الإقناع: الاتساع د || يظن: ظن س (١٢) فيه: فهام، ولا وجه ب || قانون ح (١١) الإقناع: الاتساع د || يظن: طن س (١٢) فيه: فهام، مثلها د || قانون: القانون ح (١٣) بالشبيه: بالتشبيه م || صادرة: صادرا د (١٤) بمثلها: مثلها د || عن: على د (١٥) للشر: للشيء س || والتلبيس ت أو التلبيس س || كلاهما: كلامها م الحق: سقطت من م

10

فإنما هو جدل لقوة على الإثبات والإبطال بفعل أفعالها مطابقة لتلك القوة فقط ، وليكون إثبات و إبطال فقط . وأما الجدل الكاذب، وهو السوفسطائية أو المشاغبية ، فليس يكون سفسطة ومشاغبة لأجل مطابقة الفعل قوة وملكة وحتى يكون الغرض فيها إظهار قدرة على التلبيس فقط . فإن هذا قد يستعمل في الجدل وفي الامتحان وفي قياس العناد ولا يكون مغالطة ، ولكنه إنما يكون مغالطة إذا أريد به أن يظهر أن المثبت أو المبطل هو الحق نفسه و بقصد التلبيس ، لا لأن يظهر القدرة على التلبيس فقط ، بل لأن يروج التلبيس قصداً ومشيئة و إرادة لا تضليل . فاجلال إنما هو جدل لتلك القوة ، والسوفسطائية إنما هي سوفسطائية للك الشوئة الديئة ، من حيث هي مشيئة رديئة ، لا القوة .

وأما الخطابة ففيها قوة ومشيئة معا . أما القوة ، فلا نها اقتدار على الإثبات والنفى . وأما المشيئة ، فلا نه يقصد بها أيضا ترويج ما يثبت أو يبطل بالإقناع . ولا تصير الخطابة بأن يقتصر منها على إظهار القدرة فقط صناعة أخرى ، بل تكون خطابة ؛ ولا أيضا إذا شيء بها الإقناع ولو بالمقنعات المشبهة تكون غير خطابة . لكن العمدة في أمر الخطابة أن تكل القوة بالمشيئة . وكذلك أيضا التعليم البرهاني ، إنما هو تعليم بقوة ومشيئة .

والمشيئة قد تستعمل في مثل هذا الموضع على وجهين عاماً: فيهال مشيئة لمشيئة إيقاع التصديق ، فتكون الخطابة معدة نحو أن يكون مع القوة مشيئة ، أو تكمل

<sup>(</sup>۱) هو: سقطت من س | جدل: جدلية ه | لقوة: قوة م (٣) المشاخبية : المشاخبة ح (٤) وحتى: حتى ح ، سا (٥) قياس : نفس س ، ه : القياس من ن | مقالطة : سفسطة د (٢) مغالطة : سفسطة ولكنه إنما يكون د | نفسه : ينفسه ح ، ن ، سا (٩) دديئة : ورديئة ه (١٠) وأما : وإنما س | القوة : للقوة م | فلا نها اقتدار : فلا ن لحا اقتدارا ح (١١) فلا نه : فلا نها د ، ن (١٢) بالإقناع : + ولو بالمقنعات المشبهة م (١٤) لكن : من م | تكل : يكون م (١٥) أيضا : سقطت من سا | تعليم : + برهاني م ، ن ، ه (١٤) قد : سقطت من سا | تعليم : + برهاني م ، ن ، ه

بأن يكون مرضوعهما واحدا ، أو شبه واحد ، فيظن المحمول واحدا ، وهو القسم الذى من جهة أخذ المحمولات الكثيرة ، أو أن يكون المحمول واحدا والموضوعان نختلفين - وهو الذى مِن جهة إيهام العكس - أو تكون النسبة والشرط مختلفا ، وهو إما للإضافة ، أو الجههة ، أو المكان ، أو سائر شروط النقيض ، فهذه أقسام ما مِن جهة القضايا .

وأما الذي مِن جهة القياس ، فهو أن يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وُضِع فيه ، ايس يلزم عنه قول آخر غيره ، فإن القياس في هذه المراضع ليس قياسا على المطلوب المحدود . وهذا إما أن يكون القول اللازم آخر غير فلا يكون تأليف قياسا ، وهو قسم ؛ و إما أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات ، وهذا هو المصادرة على المطلوب الأول ؛ و إما أن يكون غيره ولكن ليس المطلوب ، وهو وضع ما ايس بعلة علة .

فقد ظهر أن جميع أنواع التضليل الواقع من جهــة اللفظ والمعنى ثلاثة عشر وجها .

<sup>(</sup>۱) واحدا : واحد ن || (۲) واحداً : واحد م ، ن || (۳) والموزوعان : أو المناوعين غيرس ؛ والموزوعين ه || إيهام : ساقطة من ن || (٤) للإضافة : الإضافة ت الإضافة ت الإضافة : الإضافة ت الإضافة : الإضافة ت الإضافة ت المناوعين غيرس : با أصلاس || (٩) فلا : ولام ، ه || لا : ساقطة من د ، س || (١١) ولكن : لكن س || المطلوب : با هو د ، س ، م || وهو : وهذا د ،

# [الفصل الرابع]

# (د) قصل فى رد جميع الوجوه المغالطية الى أصلٍ واحد وأسبابها الى سببٍ واحد

وقد يمكن أن ترد جميع هـذه الوجوه اللفظية والممنوية إلى أصلٍ واحدٍ ، وهو الجهل بالقياس والتبكيت ، وللتبكيت ، وللتبكيت تخصيص أن نتيجته مقابل وضع ما ، فإنه لما كان القياس هو الذي يلزم عنه قول آخر ، وكان التبكيت قول آخر ، وكان التبكيت قياسا ، لم يكن شيء مما وقع فيــه شيء من التضليلات قياسا . وكذلك إذا اعتبرت سائر أجزاء حد القياس ، لم تصادف لهذه التضليلات حقيقة .

أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المهنى فيه غير وغير، فلم يكن اشتراك بين المقدمات، أو بينها و بين النتيجة . و يدخل في هذا حال الاشتراك في انتركيب، والاشتراك في الشكل، و جميع ما يتملق باللفظ، فإن جميع ذلك يدل على اختلافي في المفهوم لا محالة ، وتثنية وتضميف فيها لا محالة ، سواء صدقت التثنية أو كذبت، فإذا اختلف المفهوم في شيء من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المهنى ، بل بحسب تأليف اللفظ .

<sup>(</sup>٢) في ... ... واحد : ساقطة من ب ، د ، س ، سا ، ن | المغالطية : المغالطة م ||
(٤) اللفظية و: ساقطة من س ، سا || (٥) وهو: + أن سا || (٢) نتيجته : نتيجة
ب ، م ، ن || (٧) بالحقيقة ... آخر: ساقطة من س || يظن : ظن ن || (٩) لحذه :

هذه د ، س || حقيقة : ساقطة من ب ، د ، سا || (١٠) فلم : لم سا || يكن : +
بالحقيقة ن ، ه || (١٢) وجميع : + ذلك د ، سا || (١٤) كذبت : لان .

واحد من الأمورالمفردة " تفرق بين الريطورية و بين الصنائع المعلمة كالهندسة، و بين الصنائع المقنعة في الجزئيات كالطب. إذ الخطابة لاتنسب إلى جنس معين.

ولكن لقائل أن يقول: هل الطب ملكة على الإقناع الممكن ؟ و إن كانت ملكة ، فهل هي بذاتها أو بالعرض ؟ فإن كان بذاتها ، فهل إذا أقنع الطبيب في أمر ما ، وأقنع الخطيب في ذلك الأمر بعينه ، إذ له أن يقنع في كل أمر ، كان إقناع الطبيب من نحو و إقناع الخطيب من نحو آخر ؟ وهل الخطيب إذا تكلف ذلك الإقناع بعينه كان قد يتعاطى شيئا من الطب ؟ و بالجملة : هل يحتاج إلى فصل بين الخطيب و بين من يجرى مجرى الطبيب ؟

فنقول أولا: إن الطب ليس له ملكة على الإقناع البتة، ولا على التعليم أيضا، بل ملكة علمية على تدبير الأبدان لتصح . فإن كان الطبيب مقتدرا على هذا التدبير، ولم يكن له بالإقناع بصيرة البتة، وكان عالما بعلمه، ولم يكن له في سبيل التعليم هداية البتة، فهو طبيب وعالم . ثم إن اقتدر على التعليم، فذلك له من حيث هو معلم ، و يكون تعليمه ليس إقناعا ، لأنه إما أن يعلم أمورا واجبة كقولم : كل مرض إما سوء مزاج أو فساد تركيب ، فأن علمها تعليم مثلها، لم يكن مقنعا، بل محققا . وإن أقنع ولم يحقق ولا شارف التحقيق، تعليم مثلها، لم يكن مقنعا، بل محققا . وإن أقنع ولم يحقق ولا شارف التحقيق،

<sup>(</sup>۱) واحد: سقطت من ن || واحد من الأمور المفردة: سقطت من س || تفرق: ففرق ه || الريطورية: الريطوريقية ه || المعلمة: العلمية ب ، د ، ن (٣) ولكن: وليس س ، ه || وإن: فان ه || كانت: كان م ، ن (٤) ملكة: + على الاقناع المكن وليس س ، ه || وإن: فان ه || كانت: كان م ، ن (٤) ملكة: + على الاقناع المكن و إن كان ملكه م || فهل هي : فهي ن || فان: وان ح ، د ، س || كان: كانت د ، م ، ه (٥) ما : سقطت من س || و : سقطت من ح (٦) الطبيب: الطب م || نحو: وجه م || وافناع الخطيب من نحو: سقطت من سا (٧) ذلك: سقطت من د || قلد: سقطت من د || قلمه د (١٣) معلم: نا لا فناع بصيرة : بصيرة با لا قناع س ، ه || بالجله : نقطه د (١٣) معلم: معلوم د (١٤) سوه: سواء د || أو: واما سا (١٥) مثلها : مثله د || لم : ولم ن ، ه || ولم : لم ب

10

كان حينئذ مستعملا لفعل الحطابة ، لا معلما ، وكان من تلك الجهة خطيبا في ذلك الشيء . و إما أن يعلم أمورا ممكنة أكثرية جدا ، أو دون ذلك ؛ فإن علمها من حيث هي ممكنة بأكثريتها ، أو غير ذلك على ما سلف منا شيء من القول فيه في فنون سلفت ، لم يخل إما أن يصحح إمكانها وقربها من الكون ، فيكون معلما ؛ أو يقنع في ذلك من غير إفادة اعتقاد يقين أو مقارب لليقين ، كان خطيبا . و إما أن يصحح وجودها وأنها توجد لا محالة . فإن حاول الإقناع في الوجود ، كان مستعملا فعل خطيب . و إن حاول إيقاع التصديق الجزم المقارب لليقين فيه ، كان مغالطيا . فإذا الإقناع للطبيب بالعرض ، الجزم المقارب لليقين فيه ، كان مغالطيا . فإذا الإقناع للطبيب بالعرض ، ومن حيث هو فاعل فعل الخطيب ، إلا أنه ليس بذلك خطيبا ، لأنه ليس له ملكة على أن يقنع في كل شيء .

و إنما يصير الحطيب خطيبا بهذه الملكة ، لا بأفعالها التي تصدر عنها في أشياء معينة . فنحن و إن سلمنا أن الطبيب قد يقنع ، فليس يصير بذلك خطيبا ولا يصير مشاركا للخطيب في الصناعة ، لأنه ليس الحطيب خطيبا لأجل أفعال تصدر هنه خطابية ، بل لملكة صفتها الصفة المذكورة ، أعنى ملكة على الإقناع في كلشى . والطب ، و إن سامحنا في أصره ، وسلمنا أنه ملكة مثلا على الإقناع ، فليست ملكة على الإقناع في كل شيء . على أن الطب ليس ملكة الإقناع .

ونقول: إنه كما أن الطبيب قديقتدرعلي استعال علاج في حيوان غير الإنسان، كذلك

<sup>(</sup>۱) الخطابة: المحاطبة س، ه (۲) أن يعلم: سقطت من سا | عكنة أكثرية: أكثرية ممكنة س، ه (۶) لم يخل : يخ ه، ن | يصحح: يصحم (٥) يقنع: يقتنع د | في: من ه (٨) الجزم: + الحرم س | كان: سقطت من س | بالعرض: بالغرض م (١١) و إنما : واما أن د | الخطيب: الطبيب د | بأفعالما التي : بأفعال د ، س ، ح (كتب أولا بأفعالما ثم كتب فوقها بأفعال في ح) الطبيب د | بأفعالما التي : بأفعال د ، س ، ح (كتب أولا بأفعالما ثم كتب فوقها بأفعال في ح) | التي : سقطت من سا (١٢) الطبيب : الخطيب س | يقنع: + في كل شي، و إنما يصبر الخطيب م | التي : سقطت من د ن (١٥) الطب : الطبيب م السنا: وسائحناه م : وسائحنا ب ، ن ، سا : سقطت من ح | أنه : لانه د | فليست : فليس م ، ن (١٦) ليس : ليست ح ، س ، ه | الإقناع: إقناع ه (١٤) إنه : سقطت من د العلاج ه

10

مجرى الموضوع والمحمول ، وهذا خلاف ذلك ، فإذا كان الحد الأصغر ، أو الأوسط ، أو الأكبر ، ليس واحدا ، لم تكن المقدمة واحدة محصلة فيها محمول واحد على موضوع واحد ؛ و إذا لم تكن المقدمة محصلة لم يكن القياس محققا ، بل كان القياس ليس على صورته وعلى حده . فبيّن أن جميع هذه ترتقى إلى مبدأ واحد : وهو أرب يكون القياس والتبكيت ليس على حد القياس والتبكيت ليس على حد القياس والتبكيت .

والدبب المقدم في ذلك ، وفي كل ضلالة ، سبب واحد وهو : العجز عن الفرق بين الشيء وغيره ، والفرق بين النقيض وغير النقيض ؛ فإن الجهل بأن غير النقيض نقيض ، كالجهل بالفرق بين الشيء وهو هو . وهذا النمط من الجهل قد يوجد ، أولا يخص أنواع الغلط الواقع من طريق اللفظ ؛ فإن جميع هذه الوجوه اللفظية تشترك في أن ما يخص التبكيت من أنه على النقيض لا يؤخذ محققا فيه ، بل يكون النقيض غير نقيض في الحقيقة ، بل في الظن فقط ، إما فيا ينتج مخالفا لوضع القائل ، و إما في المقامات المأخوذة فيها شيء على أنه نقيض باطل ، و يكون غير نقيض .

وأما الذي باشتراك الاسم فسببه العجز عن ملاحظة المهنى، وعن قسمة المعانى، وخصوصا في الأشياء الخفية الاشتراك، مثل: الواحد والموجود،

<sup>(</sup>١) فإذا : فإن د ، ن|| (٢) أو الأوسط أو الأكبر : والأوسط والأكبر س ؛ والأوسط أو الأكبر س ؛ والأوسط أو الأكبر ه || المقدمة : المقدمات أو الأكبر ه || (٣) على مون وع واحد : ساقطة من ن || المقدمة : المقدمات ب ، د || (٤) حده : حد د || (٧) وهو : + أن م || (٩) الشيء : + وبين غيره د || (١٣) القائل ؛ القابل ن ؛ المقابل ه || وإما : إما ه || المأخوذة : المأخوذ س ، سا ، م || (١٥) فسببه : فيسببه أن يكون ه || || المأخوذة : المعنى د || الخفية : الحقيقة م .

حتى يتميز ما هو عما ايس هو هو ، والهوهو وما ايس بنقيض عن النقيض . والسبب الذي في التركيب والقسمة أيضًا مثل هذا ، وهو العجز عن تفصيل الغير عن الهوهو إذا اختلط، فلا يعلم أن حكم المفصل غير حكم المجموع فى التعجيم ، حتى لا يراعى الخلاف بين الشيء و بين ما يشبهه فى الكتابة مخالفةً مًّا في مد أو قصرِ أو غير ذلك . وكذلك في شكل اللفظ ، فإن الذهن في جميع ذلك يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب اختلاف اللفظ ، فتارة يظن أن المشارك في اللفظ مشاركٌ في المعنى ، وتارة يظن أن المفارق في اللفظ موافق في المعنى ، كأن حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء ، وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض ، كأن النقيض في اللفظ وحاله هو النقيض في المعنى. ومن تدر على التميز ١. بادر فلاحظ الشيء نفسه ، وصار سماعه للفظ إشارة فيه على المعنى ، حتى إنه إذا قال : ود موجود وواحد ، ، تميز له منلا ما هو الأولى بذلك والأخص به كالجوهر الشخصي .

<sup>(</sup>١) هو هو : هو د ، سا ، م ، ن ، ه | والهوهو : فالهوهو سا | هوهو والهوهو و والهوهو و والهوهو و و الهوهو و و الهوهو و و الهوهو و و الهوه و و اله سا ، م ، ن ، ه | البرحكم : حكم غير س | (٤) في : وفي س ؛ وكذلك ن ، ه | حتى : حين س ، م ، ه || البيء : الشمس ب || (٥) فلك : ما س || (٧) أن : ساقطة من م || مشارك : غير المشارك س ، سا ، م ، ن ، ه || المفارق : المقارن سا ، المقارب م || (٨) حكمه : حكم المشارك س ، سا ، م ، ن ، ه || المفارق : المقارن سا ، المقارب م || (٨) حكمه : حكم البيء س || حكمه ... ... البيء : حكمه هو حكم البيء على البيء م ؛ ما حكمه هو حكم على البيء حكمه حكم الشيء ن || (١٠) التقيض : حكم على البيء حكمه حكم الشيء ن || (١٠) التقيض : حكم على البيء حكم حكم الشيء ن || (١٠) التقيض : خيرة م || فقسه : بعينه م || على : إلى س ، م || (١٢) إذا : إذ م || تميز له : بمنزلة م || فقسه : بعينه م || على : إلى س ، م || (١٢) إذا : إذ م || تميز له : بمنزلة م || فقسه : بهينه م || على : إلى س ، م || (١٢) إذا : إذ م || تميز له : بمنزلة م ||

۱٥

على صدقه ، لأن السمت فضيلة ما غير فضيلة العلم . وليس إذا حسن سمته ودل على فضيلته ، دل ذلك على إصابة رأيه فى الأمور الغائبة الخفية كالأمور المستقبلة ، بل هذا أولى أن يكون نافعا فى الأمور المشاجرية . فإذا حسن سمته ، ظن به أنه لم يفعل الجور ، أو فعل فِعْل الجور لا على نحو ما يفعل الجور .

وأما استدراج السامعين فيكون كما علمت بالأقاويل الخلقية والانفعالية . فالخطيب إذاً يحوج إلى معرفة ما بالخلائق و بالفضائل و بالانفعالات ، حتى يكون له أن يتصرف بها وفيها ، تارة ليستعملها ، وتارة لينقض استعال خصمه لها بأن يصرح أنه يحتال بأمثالها عليه ، وأن التصديق الذي يكاد أن يوقعه ليس لإحقاقه ، بل لاحتياله . فلهذا السبب ، ولما سلف لك عرفانه ، ما تتناسب صناعة الخطابة والجدل والصناعة المدنية التي تبحث عن الأخلاق والسياسات .

أما صناعة الجدل ، فن حيث ذكرنا . وأما الصناعة الخلقية ، فمن حيث المعرفة بالأخلاق والانفعالات . فيكون كأن الخطابة مركبة منها ، وليست كذلك بالحقيقة ، لأنه لا تتركب صناعة من أجزاء صناعة أخرى ، كما علمت في تعليمنا صناعة البرهان ، بل وليست المشاركة بينها وبين الأمرين الا في الموضوعات ، وأما التصرف في الموضوع فلا تشارك فيه تينك الصناعتين . وأما الجدل فإنه ، وإن لم يشاركها ، فقد يشابهها ، لأنه يروم

<sup>(</sup>۱) ما غير فضيلة : سقطت من م || إذا : + اذا ه (۲) دل : ودل ه || رأيه : رأى م (٣) المستقبلة : المستقلة م || المشاجرية : المشاجرية س (٤) أونعل فِعْل الجور : سقطت من م || فعل : سقطت من د (٥) بالأقاويل : الأقاويل م : في الأقاويل س (٦) ما : سقطت من د || بالخلائق : الاخلاق د ، ه : في ن كتب اولا بالخلائق ثم كتب فوقها بالاخلاق || بالفضائل : الفاضلة فالرذلة د || بالانفعالات : الانفعالات د (٧) ليستعملها : استعملها ح || ليستعملها ونارة : سقطت من د (٨) بامنالها : باثباتها س || أن : وان د (٩) لك : له د || عرفانه : بافوجف م (١٢) بالأخلاق : بالأفعال سا || منها : منهما د (١٤) بينها : بينهما سا صناعة : صناحي س (١٥) فيه : + بين ح (١٦) يشاركها : يشاركهما سا

تقريرا بالمخاطبة . وأما الصناعة المدنية فلا تشارك الحطابة في نحو التصرف ولا تشابهه . فإن تلك الصناعة ليس منى أمرها على أن تكون نحاطبة للتقرير، ولا تحو بيانها نحوآ يقتصر فيه على الإقناع ، بل يتعدى فيها ذلك إلى الاعتقاد الجزم . نعم ، قد تشارك الحطابة تلك الصناعة في الموضوع ، لأنها تشارك كل صناعة في موضوعها ، وتشاركها في بعض المسائل .

قال المعلم الأول: إن المتكلمين في الخطابة قد أغفلوها وعوصوها وأبهموا وجه الإحاطة بها ؛ فبعضهم لسوء التمييزوقلة الاستبصار، و بعضهم للكبروالتيه موهماً أن كلامه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولة، و بعضهم لأسباب أخرى إنسانية من الحسد وغيره.

[ الفصل السادس ]

فصل

### فى العمود وهو التثبيت وفى أقسامه

فلنتكلم الآس في التثبيت ، فنقول : يقال تثبيت وتفكير وضمير واعتبار و برهان ، و بينها فروق . فالتثبيت : هوقول يراد به إيقاع التصديق بالمطلوب نفسه ، وهو يعم جميع ذلك . لكن الضمير هو ماكان منه قياسا ، والاعتبار

<sup>(</sup>۱) تقریرا: تقرد | نحو النصرف: النصدیق د: نحو تصرف ح (۲) تشابهه: بیشابهها م: الخطابة تشابهها ه (۳) فیها: سقطت من س (۲) أغفلوها: کتب فوقها فی ح أغلفوها | عوصوها: عرضوها ب، م، ن، اسا: عوصوا س (۷) بها: فیها س، ه | التمییز: التمیز م، ن ن، ه | التمییز: التمیز م، ن ن، ه | التمییز: التمیز اللکبر: اللکبر: اللکبر: اللکبر ه: المکثر س (۱۰) فصل: فصل ۶ هـ: الثبت سا | وفی: وح س، م (۱۱) فی: وهو د | التثبیت: التثبت ب، ح، س، ه: الثبت سا | وفی: وح (۲) التثبیت: التثبت ب، ح، س، ه، سا | تفکیر: تفکر م، ن (۱۳) بینها: بینهما ب، س، ن سا | فروق: فرق م، ن، ه | فالتثبیت: تفکر م، ن (۱۳) بینها: بینهما ب، س، ن سا | فروق: فرق م، ن، ه | فالتثبیت: فید | الضمیر: ضمیر د المنمیر: ضمیر د المنمیر: فید | قیاسا: قیاس ن

الخاص بالهندسة ، فإنه مغالطة في الهندسة وخروج عن الهندسة ؛ بل يجب أن يكون القياس العرهاني من جنس الأمر ومناسبا له ؛ إنما القياس المقبول الغير المناسب هو للجدل، وكيف لا و له وللمتحنة أن تؤلف من الكاذب المتسلم، فكيف من غير المناسب؟ وغيرالمناسب و إن كان جدايًا فهو مغالطة في البرهان؛ فإن المغالطة في العلوم البرهانية هي أن تورد مقدمات على أنها صادقة ومناسبة ولا تكون كذلك ، وتسمى هذه المغالطة سوفسطائية . والمغالطة في الجدل هي أن تورد مقدمات على أنها مشهورة ومتسلمة ولا تكون كذلك ، وتسمى هذه المغالطة ممارية ومشاغبية . وهذا المشاغى أيضا إذا أورد مقدماته ، ايست هي التي تسلمت بل شبيهة بالتي تسلمت – و إن اتفق أن كانت صادقة وعقد منها قياس هو بالحقيقة قياس ــ فترو يجها على المحاور على أنه واجب مما سلمه فيه ، فهو مغالطة عليه ؛ لأنه و إن كان حقاً فهو حقى نفسه ، لابحسب التسلم من المخاطب. و يجب أن تفهم هذا المُوضَع على هذه الجملة ؛ ولا تلتفت إلى ما يورده بعض متأخرى الفلاسفة .

والسوف طائبون هم الذين يأتون بالقياس، لا من الأمور المناسبة، ولا من المتسلمة من ذات الأمر، لست أعنى الذاتية، بل الذي يُتَسلم من مقدماتٍ

<sup>(</sup>۱) الخاص: ساقطة من ه | عن الهندسة: عنها د | (۲) المقبول: المقول: المقول: المقول: المقبول الغير: الغير: الغير المقبول سا | (۳) والمتحنة: المتحنة ب؛ والمتحنة ب؛ والمتحنة س؛ والمتحنة ت المنحنة ت المن عن ساقطة من م | (٤) وغير: في غير س | (٥) فإن: وان س؛ في م | (٨) وهذا : وهذه م | اليست: ساقطة من ب سا ، م ، ن | (٩) تسلمت: سلمت سا ، م | (١٠) هو : وهو سا ، م | فترويجها د | أنه واجب : أنها واجبة م ، ن ، ه | ما سا | (١١) فيه : فيها م ، ن | فهو : فهي م | التسلم : التسليم ن ، ه | ن ، ه | الفلاسفة : الفلسفة د ، س ، سا | (١٤) يا تون : ساقطة من ن | (١٣) السلم : اليست س | الذي : التي م ، ن ،

و إن كانت حقة ؛ فإنها إذن لم تكن بالحق من ذات ما ينازع فيه ، لا أن تكون شيئا غريبا مشبها به فيما تسلم منه . وأما الذي يأتي بما تسلمه من ذات الأمر فهو الجدلى ، فإن الجدلى إنما ينتج أن الوضع كذب عن مقدماته بحسب تسليم المجيب إياها . والمحاورة الامتحانية كأنها جزئية من الجدلية أيضا ، وفي حكمها ، كما علمت .

و بالجملة فإن تلك صنائع تنكلم فى ذات الواجب ؛ وكل الصنائع موضوعها الحق والعدل . ولولا ضعف المجيب لما كان يتم للسوفسطائية صناعة ، التى هى صناعة لا تنتهى إلى غريض محصل واجب ؛ فإنها و إن حاولت المناقضة وتكلفتها ، فإنها ، فإنها لا تنال ذلك وتكلفتها ، فإنها غير محققة لا تنال ما تتكلفه . وأقل عيبها أنها لا تنال ذلك فلا تفيد؛ وكيف لا تكون كذلك وهى مع أنها لا تفيد، وليست بسبب للفائدة، فقد تعسر على المستفيد الاستفادة، وتشوش على العالم العلم ، بما تورد من الشك. فهذه صناعة معدة نحو الظن والتخييل والمحاكاة ، ومبتدئة منها . وبذلك يروج على السامع وعلى المجيب ، وأشياء تولدها الأسباب المذكورة الثلاثة عشر ، إما بانفرادها بعضها ، أو باجتماعها إن كانت هى أسباب الغلط . وأسباب الغلط هى أسباب القياس المغالطي الذي يقبله من بغفل عن الضلالة فيروج عليها الغلط هى أسباب القياس المغالطي الذي يقبله من بغفل عن الضلالة فيروج عليها

<sup>(</sup>١) بالحق : الحق س ، م ، ن ، ه | ما : بما م ، ن ، ه ؟ إلا ه | فيه : ساقطة من س | لا أن : لأن د ؟ إلا أن ه | ( ٢ ) تسلم : تسلمه د | الذي : التي ه | ( ٤ ) الحجيب : ساقطة من س | وفي : و إلى ه | ( ٢ ) صنائع : الصنائع م ؟ + لام ، ن ، ه | ( ٨ ) هي : هو م | غرض : ساقطة من م | ( ٩ ) وتكلفته د ، كلفته د ، ب س ، سا | ما : بما ه | وأقل : أقل ب ؟ وأول د | أنها : ساقطة من ن | تنال : ينال ب | (١٠) فلا : ولا س ، م ، ن ، ه | (١٢ ) فهذه : وهذه د ، س ، سا ، م ، ن ، ه | ينال ب | (١٠) الثلاثة : والثلاثة ساء م (١٤ ) با فرادها : با فراد س ، ه | أو : و إما م | إن : إذا ن ؟ إذ ه | (١٣ ) الثلاثة : والثلاثة ساء م (١٤ ) با فرادها : با فراد س ، ه | أو : و إما م | إن : إذا ن ؟ إذ ه | بقل س ، ن | وأسباب الناط : وأسباب ن | (١٥ ) يقبله : يفعله س ، ن | يغفل : وهذل ساء م | عن : على س ، ساء م | فيروج : وروج د ؟ فروج ساء م .

بحزتى آخر على أنه مثله . وأما الاستقراء فنورد فيه الجزئيات على أن الكلى هى بعينها ، و إن لم يكن كذلك . فإن استوفيت بقسمتك الجزئيات ، صار ذلك كهاءلمت قياسا ، لا استقراء ، أو كان ضر با آخر من الاستقراء . و بيان ما قدمنا من هذا المعنى على سبيل المثال أنك إذا حكمت أن كل إنسان يسرف يفتقر ، فقلت : مثل فلان وفلان ، فإن عنيت أنك تنقل حكم فلان إلى كل واحد من أشكاله من الناس أو إلى الإنسان العام للشاكلة فهو بَعْدُ تمثيل .

فأما إن لم تقتصر على حكم الماثلة ، بل أوهمت أنك بتعديدك ما عددته ، عددت الكل ، كأنك اكتسبت عموم الحكم لكثرة المعدودات ، كان كأنك قلت : كل إنسان فهو فلان وفلان ، حتى تكون كأنك عددت كل إنسان ، أو عددت ما هو مقام كل إنسان وهو الكثير . فحينئذ لا تكون حكمت على كل واحد ، أو على الكلى ، بحكم وجدته فيما يشاكله فقط ، بل بحكم يعم الكل ، أو ما هو كالكل فيه . وهذا هو الاستقراء .

فقد عامت إذاً أن التمثيل كيف يفارق الاستقراء في إيحاب حكم كلى ، وعامت أن الاعتبار أنفع في الخطابة . ولذلك ما يقل اعتراض الشغب فيه ، و يكثر في الضمير . ويشترك المثال والضمير في أن كل واحد يفيد إقناعا ،

<sup>(</sup>۱) واما: فاما ن: وس | فنورد: + على م | هى: هو د (۲) استوفيت: استوف ه (۳) أو: وب، د، سا | أو كان ٠٠٠٠ الاستقراء: سقطت من ن (٤) يسرف يفتقر: شرف بفقيرم: سرف بصغره: يسرف يفقر ن: إنسانا يفتقرح (ثم صححت) | مثل: مثلاب، م، ن (٥) وفلان: فلان م | أشكاله: أشباهه س (٦) الناس: النائى د مثيلاب، عثل ه (٧) فاما إن لم تقتصر: سقطت من م | بل: سقطت من م | بتعديدك: بنعديد س: بتسديدك ن (٨) لكثرة: سقطت من ح | كان: سقطت من ح | كان: سقطت من ح | كان: الكل سقطت من م | كان نالكل نالكل نالكل نالكل نالكل د كان كلى ن الكل د كان كانكن وقد الكل الكل نالكل ح (كتبت فوق الكل) د من م ه | بحكم: + عام ح (كتبت فوق كالكل) | فيه: سقطت من ح (١٣) فقد: وقد م ما الكل كالكل: كالكل ح (كتبت فوق الكل)

أى يجعل شيئا ، لم يقنع به ، مقنعا به . فإن كل مقنع : إما مقنع فى نفسه كما يسمع ، وإما مقنع فى غيره ناقل إليه . لكنه ما لم يكن مقنعا فى نفسه لم يقنع فى غيره . والمقنع فى نفسه هو المحمود .

والمحمود: إما بحسب إنسان إنسان ، أو عدة بأعيانهم . وهذا القسم من المحمود ، مع أنه غير مضبوط ، لكونه غير محدود ، فهو أيضا غير مضبوط ، لكونه غير محدود ، فهو أيضا غير مضبوط ، لكونه مختلفا غير ثابت . فإن كل واحد يرى ما يهوى . وتختلف الآراء بحسب الأهواء . ومثل هذه المحمودات ، و إن صلحت لأن تستعمل في كثير من الخطابيات ، فإنها لا تصلح لأن تجعل عمدة في الصناعة . فإنها لا تتناهى أحوالها .

و إما مجمود بحسب الجمهور، أوطوائف منهم ليس من حيث لهم عدد حاضر. فإن الحطابة تشارك الجدل في استعالها . فإن الحطابة قد تستعمل المحمودات التي ليست بحسب هوى واحد، بل بحسب هوى الجمهور . لكن الجدل يحتاج إلى المحمودات احتياجاً على شرط المنطق، إلى أن يكون المؤلف منها قياسا بشرائطه . وشرائطه أن تكون المقدمات حقيقية الحمل، وتكون مع ذلك صحيحة التأليف ، وعلى نظم قياس ، إما بالفعل و إما بالقوة . و إذا كان قد وقع فيها إضمار ، وكان على سبيل ايجاز ، لوصرح به لم يتغير حكمه . وليس كذلك حكم الحطابة . فإن الحطابة يكفى فيها أن تكون المقدمات فيه مجمودة في الظاهر ، بأن يكون الناس يرونها يكفى فيها أن تكون المقدمات فيه مجمودة في الظاهر ، بأن يكون الناس يرونها

<sup>(</sup>۱) مقنعا به : سقطت من د | إما مقنع : سقطت من د (۲) ما : سقطت من س (٤) بأعيانهم : بأعيانها د (٥) لكونه : لكنه م | محدود : محود د ، س (٦) الآراء : الأول د (٦-٧) بحسب الأهواء : سقطت من ح (٧) لأن : أن لاح (٨) من : صقطت من س | لأن : أن د الأهواء : سقطت من ح (٧) لأن : أن لاح (٨) من : صقطت من س | لأن : أن د الأهواء : لأنها س (١٠) واما : فاما د | محمود : محمود افي كل المخطوطات النصب جائز إن قدرنا فعلا محذوفا مثل "يكون" ولكن الرفع أولى | أو طوائف : وطوائف د (١١) فان الخطابة ... استمالها : سقطت من م (١٣) إلى أن : أن د : إلى إلى أن ح : أى س | المؤلف : مؤلفاد التمالها : قياس د | بشرائطه : سقطت من س (١٤) الحل : الحدب | التأليف : التأليف م الأول المناب ، ن : سقطت من م | وقع : وضع س ، ه | وكان ه : كان ح ، س ، سا : أو كان م : فيم ، ن ، ه (ثم كتب فوقها ز في ه ) | فيه : فيما د : سقطت من س ، ن

من طريق ما بالعرض هذا سبيله ؛ وكذلك الذى هو كالجزئى له وهو الغلط من طريق اللازم ؛ وأيضا الغلط من طريق الإطلاق والتقييد غلط فى الأجزاء ؛ وكذلك الغلط فى المصادرة على المطاوب غلط فى أجزاء القياس من طريق المعنى، إذ لا تكون ثلاثة بل اثنان فقط .

ولا تظن أن هذه القوانين إنما تتم لك إذا علمت كل موجود ، ونظرت في كل خطأ وصواب، فإن ذلك لا يتناهى، بل إنما تتم لك إذا علمت الأصول والقوانين التى تنتزع من أمورها وتكون سائرها على قياسها . وأنت تعلم أن الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير متناهية ، بَعَدُ إنها أوْلى أن تكون عصورة ، لأنها حقيقية أو شبيهة قريبة من الحقيقية ، فكيف الكاذبة التي لا تخصر تحت حد ؟ فكيف الكاذبة الفير المناسبة ؟ فعرفة أسباب التبكيت المغالطى المطلق هو إلى صناعة المنطق .

وأما الجزئيات من التبكيتات المغالطية في صناعة صناعة فحلها إلى صاحب تلك الصناعة . وأما التي في الأمور المشتركة فإلى الجسدلي . وايس يمكننا أن نعطى أسباب الغلط في واحد واحد من العلمية ، بل يجب أن نعطى أعم ما يكون ، وكذلك يجب أن نعطى ما يكون على الجدلي حله ، وهو الذي يرى جدليا وايس بجدلي ، كما أن للجدلي في صوابه أصولا عامة ، فكذلك بإزاء ذلك له في خطئه وغلطه أصول عامة ، تلك الأصول هي أصول القياس المغالطي

<sup>(</sup>٣) الغلط: + الذي د ، س | (٤) إذ : أو س ، سا ، م ، ن ، ه | (٥) تظن : تظن ، س ، م ، ه | (٧) أورها: أمور ما د ، س ، سا ، م ، ه | (٩) حقيقة : تظنن ، س ، م ، ه | (٩) أورها: أمور ما د ، س ، سا ، م ، ه | (٩١) غلها : عليها ن | الحقيقية : الحقيقة سا ، م | لا : ساقطة من سا | (١٣) غلها : عليها ن | التي : ساقطة من د ، س سا ، م ، ن ، ه | (١٣) فإلى: فإن ن | وليس : ليس ن | (١٥) وكذلك : ولذلك س | الجدلى : الجدل س ، سا ، م | (١٦) يجدلى : جدلى ن | الجدلى ن | أمولا : أمول س | (١٧) له : ساقطة من ب ، حدالى ن | الجدلى ن | أمولا : أمول س | (١٧) له : ساقطة من ب ، د ، س ، ه | خطانه : خطانه ن ؛ خطانه ه | أمول : أمولا ه .

١.

10

الشبيه بالقياس المقبول وليس بمقبول . وإذا أعطينا بحسب مقابلة الجدلى فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهاني ، وذلك لأن المآخذ الجدلية تشتمل كاعلمت — بوجه ما للمآخذ البرهانية . وأيضا فإن نوع الغلط ووجوب التحرز في الأمرين واحد ، إذ كان الذي يغلط في الحق فيرى غير الحق أنه حق ، هو بعينه الذي يغلط في المشهور والمحمود فيرى غير المشهور أنه مشهور . وإذا علم الغلط في القياس العام كالجدلى ، علم الغلط في التبكيت العام ، وعلم انتبكيت العام ، وعلم وتبكيت الذي في الظاهر ليس بالحقيقة ، فإن القياس قياس بحسب نتيجته ، وتبكيت بحسب مقابل نتيجته ، سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله وتبكيت بحسب مقابل نتيجته ، سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله أو بغير قياس ، فيكون إذن كل قياس ، كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر ، فهو تبكيت .

و إذ قد علمنا الأصول من عقد المضلات ، فقد عرفا مواضع الحل . والجدلى هو الذى يلزمه أن يعرف عدد الأسباب للتبكيت الحقيق الجدلى ، والمظنون تبكيتا ، حين تظن جدلية أو امتحانية ، معرفة بحسب المشهور العامى.

هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع .

[تمت آخر المقالة الأولى والحمد لله رب العالمين ]

<sup>(</sup>۱) وإذا : وإذ ه | (٣) ما : ساقطة من س ، ن ، ه | المآخذ : المآخذ د ، ب ، سا | التحرز : التحريزب ؛ التجويز د | (٤) إذ : إذا د ، سا | (٦) في التبكيت : والتبكيت س | (٧) الذي في : الذي هو في م ، ن | نبيجته : نبجة د | (٩) إذن : + كان م | (١٦) من : في س ، ه | عرفنا + في ن | (١٣) حين : حتى د ، س ، سا ، م ، ن ، ه | (١٥) تمت : ساقطة من سا ، د ، ن | آخر ... ... العالمين : ساقطة من د ، س ، سا ، ن ؛ تمت المقالة الأولى من الفن السابع بحمد الله ومنه م ؛ تمت المقالة الأولى من الفن السابع بحمد الله على نبيه عبد وآله أجمعين ه .

لا يشكون في أنها مجمودة ، لكنهم إنما يشكون في أنها صادقة .

وأما المحمودات المظنونة فهى التى، إذا تعقبت، زال حمدهما، لا لأجل ظهور الكذب فقط، بللأجل الشنعة، أو لأجل فقدان الحمد فقط من غير ضد. فيكون الحطابي و إن استعمل محمودات حقيقية، فإنما يستعملها من جهة أنها أيضا محمودة في الظاهر. فإن كل محمود حقيق محمود في الظاهر. و إنما يتصرف فيه على المعتاد في الظاهر من غير أن يجعل لها ترتيب القياس، فيزول الانتفاع بالضمير. ومع ذلك يؤنس منه ضرب في فن غير المعتاد.

فقد بان إذا أن الجدلى يتصرف في المحمودات على شروط المنطق، والخطابي يتصرف فيها على الرسوم المعتادة ، بل يلزم الرسوم المعتادة في مادة قياسيه ، وفي صورته حتى إن كانت الصورة قياسية في الظن استعملها كالموجبتين في الشكل الثاني. وذلك لأنه متوخ بما يعمله الموقع عند القوم الذين لا يحتملون المخاطبات المرتبة قياسا بعد قياس إلى غرض مطلوب في مدة طويلة ، ولا يضبطونه ، ويمله الحكام منهم ، فيتوقعون لمح الغرض من كثب ولا ينفذ نظرهم إلى أمد بعيد ، و يقنعون بما يلوح و إن لم يحقق ، و يقل بحثهم عن أمور وجودها بالضرورة. و إن كان قد يعرض إما على سبيل وضع منهم للصناعة في غير موضعها إذا تعاطوا كلاماً في شيء من أموره الطبيعية أو شيء من المعاني الإلهاية ، و إما

<sup>(</sup>۱) لكنهم: ولكنهم س ، ه | انما: اما م (۳) الشنعة: الشعبة م ، ن (٤) و إن: و م | فانما: فانها س ، ه | يستعملها: استعملها ن (٤–٥) أنها أيضا محودة: سقطت من م (٦) فيه: فيها س، ه (٧) في فن: من ه | فن: سقطت من ن (٨) الجدل : الجدل م ، ن ، ه (ثم كتب فوق الواوخ) الجدل م ، ن ، ه (ثم كتب فوق الواوخ) (١٠) صورته ، ٠٠٠ قياسية فى: سقطت من د | صورته: صوريه سا (١١) يعمله: يعلمه سا (١٠) و يمله: يمله الم يتوقعون: بل يتوقعون د ، م : بل يترفعون ه: فوقعون ن | ينفذ: (١٣) و يمله: يعلم (١١) يعمله: يعمله المناطوا: تغالطوا عمل ن ، المورد: المورد ح (ثم كتب فوقها الأمور) | الطبيعية: الطبيعة ه: الطبيعة ح

على سبيل استعال الواجبات فمثل قولهم: إن فلانا لا يجتمع فيه حب الشهوات والفضيلة العفية ، و إن فلانا لا يراقب الله ما دام معتقداً لاستحالة البعث وموجبًا فناء النفس . بل أكثر نظرهم إنما هو فى أمور ممكنة كالمشوريات التي يكون كونها ولا كونها فى المستقبل بمنزلة واحدة . فكيف يصرح فيها بمقدمات كلية إلا تعريضا للشك ؟ فإن المقتصر على قوله : إن فلانا يسعى بفلان ، لأنه كان يشاور الأمير ساعة إيعازه بالقبض عليه ، ربما أقنع . فإن صرح بالمقول على الكل ، فمشعر موجوب الشك فى الملتمس إثباته . وربما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة بوجوب الشك فى الملتمس إثباته . وربما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة بوجوب الشك فى الملتمس إثباته . وربما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة بوجوب الشك فى الملتمس إثباته . وربما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة الشك ولنشاط السامع للتكذيب أو للتنفير بسبب استيحاش النفس عن التكرير .

وليس كل التفكيرات والضائر عرب ممكنات بالتساوى ، بل قد تكون عن ضرور يات، وعن أكثريات. والضائر الموجودة فى كلواحد من ها تين قد تكون من المحمودات الحقيقية، وقد تكون من اللحمودات الحقيقية، وقد تكون من المحمودات الطنية نسبة الصادقات الحقيقية من المحمودات، و بالعكس .

فشال ما يكون من المحمودات فى الضروريات قولنا: زيد عالم زكى ١٥ النفس ، والعالم الزكى النفس سعيد فى الآخرة . وهذه المقدمة المحمودة قد تحذف وتستعمل قوتها ، وإنما يصرح بها مهملة ، لئلا يكون المقول على

<sup>(</sup>۱) استعال: استعلام س | فثل: مثل د ، م ، ن (۲) معتقدا: متعقدا د || البعث: البحث سا (۳) موجبا: موجب ب || أكثر: اكثرهم ح (٤) المستقبل: مستقبل ب || فيها: وكان ه (۵) يسعى: سعى د : يشتى س (٦) يشاور: يسارر ح || إيمازه: ايماده س : ايماذه ه || د بها: وربها ه (۷) بكذب: كذب د ، س ، م || فشعر: مشعر د (٨) اثباته: سقطت من د || الشرح: السروح م ، ن ، ه || لاثارة: لا يثاره م (٩) لنشاط: لنشط د || أو : وب سا || التنفير: التفير: ما إعن: على س (١٠) التفكيرات: التفكرات د || عن: غير سا (١١) واحد: وحده س : سقطت من ن (١٣) نسبتها: وما سها د (١٦) المقدمة المحمودة: المحمودات م سقطت من ن (١٣) نسبتها: وما سها د (١٦) المقدمة المحمودة: المحمودات م

الكل ، من حيث هو مقول على الكل ، مصرحاً به . أما تأليف مثل هذا \_ و يكون تأليفه على منهاج الشكل الأول .

ومثال ما هو من الدليل بالتسمية الخاصة قولنا: هذه المرأة ولدت ، فهى مفتضة . فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف الافتضاض، وهودليل صدق لايخلو عنه ، فيلزم أن يكون معه أوأخص منه . ولذلك يكون على قوة الشكل الأول.

وأما العلامة: فهو حكم ، إما أن يكون المحمول يلزمه ، وهو لا يلزم الموضوع؛ أو يكون هو يلزم الموضوع، والمحمول لا يلزمه. فإنه لو لزمه المحمول ولزم هو الموضوع ، كان دليلا ، فانعقد الشكل الأول . فالعلامة الأولى منهما تبين بالشكل النالث ، كقولنا : الفقيه عفيف ، لأن زيداً الفقيه عفيف . والصدق في هذا الكلام أن يقال : إن زيداً فقيه ، وزيداً عفيف ، فكل فقيه عفيف . فيكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفا . لكن العفة لزمت زيداً ، وزيد ليس يلزم الفقيه ، حتى يكون كل فقيه زيداً . والعلامة الثانية تكون من الشكل الثانى ، مثل قولم : هذه منتفخة البطر . والعلامة الثانية تكون والصدق في هذا الكلام أن يقال : هذه منتفخة البطن ، والحلى منتفخة البطن وجد في هذه ، فيكون انتفاخ البطن قد وجد في هذه ، فيكون انتفاخ البطن علامة الحبل . لكن انتفاخ البطن قد وجد في هذه ، وأما الحبل فليس موجودا لكل منتفخ البطن . ولنورد أمثلة هذه في الأكثريات .

<sup>(1)</sup> أما: وأما ب | أما تأليف مثل هذا: سقطت من د (۲) و يكون: فيكون س ، ه
(٣) بالتسمية: بالنتيجة ه | فهى : وهى م ، ن (٤) وهو : هو م | لا : ولا م (٥) أو : و سا | |
منه : سقطت من س ، ه | ولذلك : وذلك س ، ه | يكون : سقطت من س ، ه (٧)
أو يكون هو يلزم الموضوع: سقطت من م | هو : سقطت من س | والمحمول : والمحمولات
س ، ه (٧ - ٨) المحمول ولزم هو الموضوع: سقطت من ح (٨) فافعقد: وافعقد د | |
منهما: منها م (٩) تبين: تنبين ح ، د، سل (٠١) يقال: يقول س | ان زيدا: زيد د | |
وزيدا: وزيد د | فكل : وكل د (١٢) وزيد: وزيدا س (١٤) يقال: يقول س |

أما القياس من الأكثريات فأن تكون الكبرى مجمودة بالحقيقة، لكن ليس صادقة في الكل، بل في الأكثر من الأشخاص، أو الأكثر من الاعتبارات، مثل قولهم: زيد كاف الأذى ، فهو محبوب . ويكون الدليل الأكثرى مثل قولهم : زيد محموم ، فهو إذاً سريع النبض . وهذا يسمى دليل الأولى والأشبه عند قوم . وأما العلامة من الشكل الثانى فأن يقال : زيد سريع النبض مثلا ، فهو مجموم . وأما العلامة فيها من الشكل الثالث فمثل أن يقال مثلا : الشجمان لا يخلون ، وأما العلامة فيها من الشكل الثالث فمثل أن يقال مثلا : الشجمان لا يخلون ،

فهذه ثمنية وجوه من الضمائر عن الضرور يات والأكثريات .

[الفصل السابع]

1.

فصل

[ في مثل ذلك ]

وأما الكائنة عن المتساويات فهى التي يكون فيها المعنى علامة للشيء ولنقيضه جميعا . أقول : لكنه يكون علامة لأحدهما بنفسه من غير واسطة ، ويكون علامة للنقيض بواسطة ، أو يكون علامة للأمرين بواسطتين ، أيهما سبق إلى الذهن ميل الذهن إليه ، ولابد من تلويح أكثرية فيه لا بحسب الأمر

<sup>(</sup>۲) من الاعتبارات: سقطت من سا (۳) محبوب: محمود س (٤) دليل : دليلا ح (٥) محموم : سقطت من د (٦) فيها : سقطت من د (١) مثلا : سقطت من ح (٧) طالب : + عليه السلم ب ٢٠ م ١٠٠ ه : + رضى الله عنه س (١) كان : سقطت من م (١) ينجل : سحلى س (٨) ثمنية : ثمانية د ٢٠ س ٢٠ ه (٩) فصل : فصل ٧ فى مثل ذلك ه : فصل ز ب : الفصل السابع م : الفصل السابع فى مثل ذلك س (١١ – ١٣) للشيء . . . و يكون علامة : سقطت من س (١٣) للنقيض : النقيض د

في نفسه فقط ، بل و بحسب الظن و بادى الرأى . فإنه ما لم تكن هناك أكثرية مظنونة ، لم يكن ميل نفسِ البتة . وأما إذا أخذ المتساوى ، من حيث هو متساو في الظن ، لم يوجب تصديقا . ومثال ذلك قول القائل : فلان قائم على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فهو قاتله ، وقول الآخر: فلان قائم على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فليس هو بقاتله . فالأول يعتمد مقدمة أكثرية: وهو أن القائم على رأس القتيل بسيف مسلول هو القاتل. وهذا يصدق في الأكثر و يكذب في الأقل . و يكون قد أخذ هذه المقدمة من حيث اعتبار نفسها . وأما الآخرفلم يأخذ المقدمة المقابلة لهــا من حيث اعتبار نفسها فقط، ولكن إما أن يكون القائل التفت إلى عكسها وهو أن القاتل لا يقوم على رأس القتيل الطرى سالا سيفه، وأكد ذلك أن مثل هذا القاتل يكون خائفا، والحائف ينفصل عن مقام الزلة بعجلة متقيا حلول النقمة به . وهذا كله أكثرى . وإما أن يكون قد زاد في العلامة شيئا ، فقال : فلان قائم على زيد القتيل الطرى المحقون دمه ، المتقى للعقوبة سافكه ، فتكون علامته غير العلامة الأولى . ولو فرضت العلامة هذه، كان ضمير المحتج الأول لا يقنع أو يصحبه شيء آخر، وهو أنه قد فوجى قائمًا هناك غير ممهل للانفلات ، أو أنه مني بانسداد المخالص عليه ، فحينئه نكون العلامة أيضا أخرى . فإن قنع قانع بأنه قبل (١) في : سقطت من ه || فقط : سقطت من س || و بحسب : بحسب د ، س || و بادى : مهادي م | ما: ان ح (٢) ميل : مثل سا | نفس: النفسس، م ، ن ، ه | البتة : اليه س ، ه | المتساوى : المساوى م ، ن (٣) متساو : متساوى م (٤\_٥) فهو قاتله ٠٠٠ سيفه : سقطت من س (٥) هو : سقطت من م (٦) القتيل : + الطرى ه (٧) أخذ:أخذنا م [[ المقدمة: المقدمات في (٩) وهو أن : سقطت من ه / القائل : القائم س (١٠) القتيل : سقطت من م | سالا: سال ن : شایما ح ، س ، ه ، سا | ذلك : هذا ه (١١) أكثرى أكثر سا (١٢)فقال : فيقال م 6 ن | قائم : القام د (١٣) للعقوبة : العقوبة ح (١٤) هذه : سقطت

من د | الأول : + لكان ضيره الأول م (١٥) ممهل : متمهل ب ، سا : مهمل س ، ن | ا للانفلات : للانقلاب ن ، سا : اللانقلات س (١٦) أيضا : سقطت من ن | ا بانه : + قد ح |

قبل: قُتل ب: قتل: فيل س

من غير هذه الشروط ، فتكون هذه العلامة من شأنها ، إذا انفردت ، أن توقع تصديقا ما ؛ ومن شأنها ، إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط ، أوقعت مقابل ذلك . وأما إذا كانت من كل الجهات ، ونسبتها إلى الأمرين نسبة متساوية ، فيبعد عندى أن يقنع بلا قرينة البتة في الشيء وفي نقيضه . اللهم إلا في شخصين . ويكون في كل شخص خاص حال تستشعر يزول معها خلوص التساوى . ولهذا لم يتعرض المعلم الأول في هذا الموضع للمكن المتساوى . فليكن هذا أيضا قسما ، ولكن على الشرط المذكور ، وليكن إقناعه لأكثرية ما مظنونة . وليفارق ذلك الأكثرى الأولى بشهرة تلك الأكثرية ووضوحها .

فأصناف الضائر إذاً تسعة .

وأما المثالات فقد عرفتها، وليس فيها كثير اختلاف. إنما الاختلاف الكثير وأما المثالات فقد عرفتها، وليس فيها كثير اختلاف. إنما الاختلاف الخدها في أصناف الضائر. وإنما تعظم المؤونة في تفصيلها، فإنها أيضا يختلف مأخذها كما في الجدل، فيصعب لذلك تفصيلها من حيث هي الخطابة نفسه، ويصعب تمييزها من قياسات خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثير منها، ويشبه أن يكون قد بتي منها صنائع وعلوم ولم تدرك بعد . والخطابة تشارك الجميع في الموضوع ، فيحتاج أن يفصل بين القياسات التي تكون على حذو الخطابة منها ، كما يحتاج أن يفصل ما يكون على حذو الجدل منها ، ويفرق بين الخطابة منها ، كما يحتاج أن يفصل ما يكون على حذو الجدل منها ، ويفرق بين

<sup>(</sup>۱) انفردت: انفرد س | ان: بان س (۲) إذا : ان د | مقابل: مقاتل (۳) الجهات: الوجوه ن (۶) فيبعد عندى : فعندى يبعد ح (۶) الشيء: شيء د | شخصين: ذلك شخصين م (۵) و يكون: فيكون ب ، ن (۲) هذا أيضا : أيضا هذا ب، د، س، سا (۷ – ۸) ذلك الأكثرى : تلك الأكثرية س، ه (۸) الأولى : سقطت من د | ووضوحها : وضوحها د (۱۰) اختلاف : اخلاف ب | الكثير: سقطت من د | اومائر: + وعظم منفعتها د | المؤونة : المونة د، س، ه (۲۱) أصناف : سقطت من د | الضهائر: + وعظم منفعتها د | المؤونة : المونة د، س، ه (۲۱) لذلك : بذلك ه | لخطابة : الخطابة ب | نفسه : نفسها د (۱۳) بعلوم : + خاصة س | حصل : يحصل ب (۱۶) والخطابة : المفاية : + نفيا د | منها : فيا د | منها : فيا د | منها : فيا د المنها : فيا د المنها : فيا د المنها : فيا د السهائر ، منها : فيا د المنها : فيا د المنه : د المنه : فيا د المنه : د المنه

حكه و بين حكم الخاص بمبادئ الصناعة الذي ليس مألوفا عند الجمهور، ولا من مواضع مشتركة .

والمواضع المشتركة المذكورة في الخطابة وفي الجدل أكثرانتشارا بالجملة من الكلام الخطابي والجدلي مفردين ومجتمعين . وكثير من هذه المواضع بأعيانها يستعمل في الخلقيات والطبيعيات والسياسيات على اعتبار غير جدلى . إذ كانت هذه المواضع ، مثل مواضع الأقل والأكثر ، لاتختص بموضوعات بأعيانها ، بل تعم كل موضوع. فتستعمل في الجدل والخطابة ، وتستعمل أيضا في الأقاويل المستعملة في الأمور العدلية ، أي الفضائل الخلقية ، وفي الأمور الطبيعية ، وفي الأمورالسياسية وما يجرى مجراها ، فلا تختص بواحد منها فقط ، ولا تنسب إلى جنس واحد؛ ولكن يكون لها منحيث تستعمل في الجدل نحو من الاعتبار ، ومن حيث تستعمل في الخطابة نحو آخر من الاعتبار، ومن حيث تستعمل فى الصنائع الثلُّث المـذكورات بعد الجدل – مخصصاً بها التخصيص اللائق بها - نحو آخر. واستعالها في الخطابة والجدل إنمــا هو من حيث العموم، ومن حيث لا يتناهى الذهن فيها إلى شيء بعينه محدود من الموضوعات يخصصه بها. ولو حققت وفصلت ورددت إلى الواجب ، كان ذلك اختلاف علم سوى الجدل والخطابة ، كما عامت في شرح أمر البرهان . ثم يختلف نحو استعالها

<sup>(</sup>۱) حكمه: الحكمة ح | و بين: وح، س | بمبادى: لمبادى س ، دا | الذى: التى س ، م ، ن ، ه | ليس: ليست ن ، ه | مألوفا: مألوفه م ، ن ، ه (٣) وفى: فى س : وح (٤) مفردين: مقرون د | وكثير: فكثيرح، س ، سا (٥) السياسيات : السياسات س ، ه ، ن | جدل ن جدل ن (٦) هذه : + هذه م | بموضوعات : بموضوعات ان : لموضوعات م (٧) الجدل: سقطت من د (٨) الأمور العدلية : العدلية د (٩) وما : وسائر ما د (١٠) ولا : فلا س (١١) الخطابة : الخطابية م (١٢) الثلث : الثلاث ح | المذكورات: المذكورة ح ، ه | التخصيص : لتخصيص م (١٣) إنما هو : سقطت من ح | من حيث العدوم : سقطت من د (١٤) من الموضوعات : من حيث الموضوعات م : من الموضوعيات س (١٥) وددت :

فى الجدل وفى الخطابة ، فيحتاج أن يعرف لهاكل هذه الفصول، وأن تستخرج الأنواع والمواضع معدة نحو الخطابة بعينها ، دون صنائع أخرى .

والأنواع : هي التي يختص نفعها في أمر جزئي من موضوعات الخطابة . والمواضع : هي التي يشترك في الانتفاع بها جميع المواضع بالشركة .

<sup>(</sup>۱) فيحتاج: + إلى د (۲) والمواضع: المواضع م| إبعينها: بعينه د، سا (۳ - ٤) والأنواع...

بالشركة: سقطت من ص(۳) هي: سقطت من ح | نفعها: بعضها د، م (۳ - ٤) يختص...

التي: سقطت من سا (٤) هي: سقطت من د | بالشركة: في المشركة ه: + تمت المقالة الأولى

من الفن الثامن بحمد الله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل م: + تمت المقالة الأولى من الخطابة ولله الحمد

ح: + تمت المقالة الأولى من الفن الثامن من المنطق في الخطابة ه

## المقالة الثانية

تسعة فصول

[الفصل الأول]

فصل

## فى الأغراض الأولية للخطيب في الأغراض الأولية للخطيب فيا يحاوله من إقناع والابتداء بمواضع المشوريات في الأمور العظام

إن المنازعة في كون شيء ولا كونه هي منازعة عامة لجميع الأنواع الحطابية. فإذا رجع إلى التفصيل والتخصيص، فأكثر أصناف المحاورات العامية في الأمور الجزئية يرجع إلى ما فيه خير أو شر. والجزئيات إما مستقبلة ، وإما واقعة . ويبعد أن يقع للجمهور منازعة في جزئي مستقبل واقع بالطبع والاتفاق : هل هو خير أو شر ؟ فإن هذا النحو من النظر بأهل العلوم أولى . بل إن تنازعوا في هذا ، تنازعوا وهم يشيرون بالتحرز عنه إن كان شرا ، والتوقع له إن كان خيرا . • وبالجملة : يلتفتون لفت أمر إرادى . وإذا كان كذلك ، فالمنازعات التي يتفاوض فيها الخطباء، وتتعلق بأمور ممكنة في المستقبل إنما تقع ليشار بإرادتها واستصواب اختيارها ، أو يشار باجتنابها على سبيل صدِ عنها ، فتكون كلها مشاورية ، إما آذنة ، وإما ما نعة حاجزة . وأما الأمور الواقعة من الخير أو الشر

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل البناه الأول س ، م ، ه (٣) اقتاع: الاقتاع م ، ن | أولها: سقطت من س (٥) شي، الشي، س | عامة: سقطت من د ، س | الخطابية: الخطابية د : سقطت من م (٦) والتخصيص: سقطت من ن (٧) الجزئيات: الخيرات ب ، د (٨) هو: سقطت من م (٩) بل ان: أو ان ح : بان م ، ن | تنازعوا م : يتنازعوا س ، ن (٩ ـ ١٠) فهذا تنازعوا : سقطت من ن (١١) لفت : لقب د | واذا : وان ه (١٢) يتفاوض : يتمارض د : يتماوض م | تقع : هنع س (١٣) على : سقطت من د | صد : ضد د يتماوض م | تقع : هنع س (١٣) على : سقطت من د | صد : ضد د (١٤) مشاوية ب ، ن ، د ا | إما : واما س | آذنة : آديه س ؛ أدبة ه : اديه ح (۴ كتب فوقها ارادية) | أو : و ح ، د ، س

بالإنسان فلا يخلو إما أن يراد إثبات وجود هذا الخير أو هــذا الشر له فقط . وهذه هي المفاوضة التي يمدح فيها أو يذم. وهذا فقد يكون في الحال، وقديكون لااضي . ولكن الكلام في خير معدوم وشر معدوم مما يقل . و إنمــايمدح و يذم في أكثر الأمر ما هو موجود خاص لنفسه أو حكمه ، فيكون أولى الأزمنة لموضوعات هذه المفاوضة هو الزمان الحاضر . و إما أن يراد وجود هذا الخير من إنسان آخر بإرادته ، أو وجود هذا الشر من انسان آخر بإرادته . وهــذا إما أن يكون الخطيب يفاوض إنسـانا في أن خيراً وصل إليــه منه ، أو من إنسان آخر . وليس مع الاعتراف تشاجر وتنازع البتـة . فقصاری ذلك محاورة في شكر ومشكور له . و إن كان هناك منازعة وتشاجر ، فذلك على وجهين : لأنه إذا كان النزاع واقعا في أن خيرا وصل إليه من آخر، وأريد بذلك إثبات فضيلة الآخر، كان النزاع من باب المدح والذم . و إن لم يرد به ذلك ، كانت المنازعة منازعة في أعم الوجوه وهو الإثبات والإبطال ، ولم تكن منازعة خاصة . فإذا عل مدل الخير شرُّ ، كانت المفاوضة جارية على سبيل شكايه واعتذار . فيكون الذي يدعى وصول الشر إما إلى نفسه أو إلى غيره شاكيا أو نائب شاك ، والذي ينكر ذلك أو يجعله على وجه لا يكون شرآ أو لا يكون قصداً فهو معتذر أو نائب معتذر. ولا شك أن الأمر الذي نشكيأو يعتذر عنه أمر ماض.

<sup>(</sup>۱) اما : الا د || او : و د (۲) فيما : لها ص : بها ن ، ه (۳) وشر : وفي شرد : أو شره ا و يذم : أو يذم ن || المنصة : نفسه ن ، الأولى ه || الازمنة : الاثر منه د (٥) لموضوعات : بموضوعات با وجود : سقطت من ن (٦) أو وجود ... بارادته : سقطت من د || آخر : بالى انسان آخر د (٨) مع الاعتراف : في ذلك س بارادته : سقطت من د || آخر : النام || هناك : النام وتشاجر س ، هم || البتة : اليه سا (٩) فقصارى : وقصارى د || وإن : ان م || هناك : النام د (١٠) إذا : ان ب ، د ، س || واقعا في : سقطت من ب ، ح ، س ، سا || آخر : الآخر ه (١١) الآخر : للاخر ح (١٢) منازعة : سقطت من د (١٣) ولم : وان لم م الشر : شرا د ، ن ، ه (١٤) إلى : سقطت من هم || قسه : لنفسه ن (١٥) نائب : ثابت م || وجه : به آخر هم || لا : سقطت من ن || شرا : به أو لا يكون شرا م || أو : و س ، هم || وجه : به آخر هم || أو : و س ، هم اله المن يشكى ب ، ح ، د

10

فإذاً جميع المفاوضات الخطابية ثلثة : مشاورية ، ومنافرية ، ومشاجرية .

وكذلك السامعون ثلثة : خصم ، وحاكم يحكم بإقناع أحدهما ، وسامعون نظار . أما الحاكم فى المستقبلات فيكون الرئيس المدبر لأمر الجماعة ، وأما فى الواقعات فيكون كالمتوسط الموثوق بفحصه . وأما النظار فينظرون فى قوة أخدهما وضعف الآخر ، ليس إليهم غير ذلك شيء .

والخطابة من جهة أخرى تتم بثلثة : بقائل ، وقول ، ومخاطب .

ور بما اتفقأن مهدت مخاطبة من هذه بسبب مخاطبة أخرى، كمن يمدح شيئا أو يذم شيئاوغرضه أن ينتقل بعد ذلك إلى المشورة على سبيل التلطف في الحيلة . ولكل واحد من هذه المخاطبات غرض خاص . أما المشورة : فهى مخاطبة يراد بها الإقناع في أن كذا ينبغي أن يفعل لنفعه ، أو أن لا يفعل لضره . وأما المنافرة : فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح شيء بفضيلة ، أو ذمه بنقيصة . وأما المشاجرة : فمخاطبة يراد بها الإقناع في شكاية ظلم ، أو اعتذار بأنه لاظلم . ور بما لم تقع منازعة في كون يراد بها الإقناع في شكاية ظلم ، أو اعتذار بأنه لاظلم . ور بما لم تقع منازعة في كون الأمر نفسه ، ولكن في كونه نافعا أو غير نافع ، وكونه ظلما أو غير ظلم ، أو فضيلة أو نقيصة . والمشورة ليست تكون مشورة بسبب إقناعها في أمر هونافع بالحقيقة ، ولا عند المشير . لكنه إن أظهر بالحقيقة ، ولا عند المشير . لكنه إن أظهر

<sup>(</sup>۱) الله: سقطت من ح (۳) نظار: نظارة س، م | الحاكم: الحكامد | فيكون: يكون سا | الأمر: الأمور ح (٤) الموثوق: الموقوف د | بفحصه: بنصحه ب، م، ن، دا (٥) في قوة احدهما: سقطت من ب، ح ، سا | شيء: الشيء م، ن، ه (٧) مهدت: مهذب ح ، سا (٨) أو يذم شيئا: سقطت من د | شيئا: سقطت من ه | المشورة: المشهورة ه | في: وفي ن (٩) اما: واما ه | المشورة: المشورية س (١٠) كذا: كذي ح | أو: و س: سقطت من م | في فاطبة: لمخاطبة ه (١١) بنقيصة: بنقيضه س، م، ن (١١ – ١٢) مدح ... الإقناع في: سقطت من ه (١١) لا: سقطت من ه | وربما: فربما د إا تقع: هنع س (١٣) نفسه: سقطت من ح (١٤) أو: وكونه س | نقيصة: بعضة ن، م | والمشورة: المشورة م | تكون: سقطت من د | اقناعها: + من م (٥١) فايه ... بالحقيقة: سقطت من سا | أظهر: ظهرم، ه هسقطت من د | اقناعها: + من م (٥١) فايه ... بالحقيقة: سقطت من سا | أظهر: ظهرم، ه

أنه نافع ، حاول الإقناع فيه ، فتكون المخاطبة مع ذلك مشورية . وربما كان المشورة ليست بالنافع ، بن بالجميــل الذي نفعه من جهة أخرى ، وربما كان في العاجل ضارا . وكذلك المدح والذم ليس ينظر فيه دائمًا إلى النافع والضار حتى يكون المدِّر للنافع ، والذم للضار ، بل ريماكان المدح مدحاً بالضار . فإن اقتحام الضرر والأذى للذكر الجميل ممدوح، كالذين يقا تلون في سبيل الله فُ قتلون و يُخرجون و 'نسلبون . وكثيراً ما يحمد العاقل بإيثار الموت على الحيوة . ولما كان القياس الخطابي في جميع هــذه الوجوه يقتصر منه على قضية تقدم وتكون إما مأخوذة من المحمودات، و إما دليلا، و إما علامة، فكل واحد من هذه مقدمة، وهي بعينها مكان القياس ، ويرجع إليه على ماتحققت . والقياس المطلق من مقدمات على الإطلاق. والتفكير قياس يكون من هذه المقدمة على وجه خاص. فيجب أن يكون قد خزن عندنا مقدمات نافعة في هذه الأبواب . ولما كان الضروري كونه وعدمه لاإنسان يطلبه أو يهرب منه ، فلا تتوجه المشورة إليه، بل المشورة متوجهة نحو الممكَّات. فينبغيأن يكون عند الخطيب المشير مقدمات في إثبات أن الأمر ممكن أو غير ممكن ، وفي أنه هل يكون أو لايكون، وأيضا ى أنه هلكان أولم يكن. فإن هذا ينتفع به المشير فىالتمثيل، وفى إثبات الإمكان أو نفيه . وينتفع به الشاكى، والمعتذر، والمادح، والذام . وأيضا فإن التعظيم

<sup>(</sup>۱) حاول: وحاول ح، س، ه | كان ب، ح، س، ن: كات د، م، ه، سا (۳) المدح: بالمدح م | ليس: وليسم | فيه: كتب فوقها فيهما في ح (٥) اقتحام: مقتحم د (٦) يخرجون: يجرحون ح | ويسلبون: ويسكنون د: يسلبون ح | وكثيرا: كثيرا س | يحمد: يمدح م (٧) الوجوه: سقطت من م (٨) مأخوذة: مأخوذا س، ه | واما علامة: وعلامه ه | فكل: وكل ب: كل م | هذه: + اما سا (٩) المطلق: المطلوب س (١٠) التفكير: التفكر ح (١١) خزن: اخترن م | عندنا: عند م | في: من د (١٢) لا: سقطت من ن اليطلب بن عن (١٣) المشورة: سقطت من د | متوجهة: موجه د: توجه ه (١٤) أوغير عكن : سقطت من م (١٥) المشير: +والمنافر والمشاجر ب، م، ن، دا | وفي: في سا (١٦) وأيضا: أيضان، ه

١.

والتصغير ينتفع به المشير والمنافر والمشاحر بأن يقول : إن في هــذا الأمر نفعا أو خيرا عظما أو صغيرا لا يعبأ به ، و إن هذه فضيلة أو رذيلة عظيمة أو صغيرة لا قدر لها، وإن هـذا عدل أوجور عظيم أو صــغير لا يلتفت إليه . وســواء اعتبركل واحد منهــا بنفسه أو بمقايسة بعضها إلى بعض ، فظاهر أن الخطيب لايقع له استغناء عرب إعداد مقدمات في التعظيم والتحقير، والأفضل والأخس تكون مواضع وأنواعا . فلنبدأ باعتبار الأنواع المشورية . ولما كانت المشورة مشورة بمحاولة أمر لأجل غرض هو خير ، فبالحرى أن يحصُّل المشير أقسام الخير الذي يشار به ، وقبله أن يحقق معرفته من حيث هو عام . ومن المعلوم أن الخيرات والشرور الواقعة بالضرورة خارجة عن توجه المشورة إليها، إذ المشورة قول يراد به التحريك الإرادى نحو ما يكتسب بالإرادة من الخير أو ما يتحرز عنه بالإرادة من الشر . والضروري لا محالة كائن ، أريد أو لم يرد . فالحير المشورى إمكاني ، لا ضرورى . ولا كل إمكاني . فإن من الإمكانات ما يصدر عن الطبيعة من غير إرادة ، ومنها ما يصدر عن عرض يعرض ، إما من خارج مثل انتفاع المحموم بنسيم الشمال إذا هبت ، و إما من داخل مثل انتفاع الشاكى مغسا ريحيا بغضب يعرض له على سبيل الانفعال ، و إن لم يكن مصدره عن الإرادة ، فيسخن من اجه، فيتحلل ريحه. وأمثال هذه

<sup>(</sup>۱) ينتفع: ينفع م | إن في: في ان ح: الافي س | إنفعا: نفع س، ه (۲) خيرا: خير س، ه | عظيا: عظيم س، ه | صغيرا: صغيرس، ه | وان: أو د (۳) يلتفت: يلفت ه (٤) وسوا: سوا. ح | عقليم س، ه | صغيرا : صغيرس، ه | وان: أو د (۳) يلتفت: يلفت ه (٤) وسوا: سوا. ح | بقاليم تا بقاليم تا وظاهر ه (٥) استغناء : استعفاء م (٦) الإخس: الاحسن سا | تكون: دكوب م | أنواعا: أنواع م (٧) ولما: وكاح، ن ، سا | هو: سقطت من سا الحين عن ح ، س (١٠) بالإدادة: سقطت من م (١١) الخير... من: سقطت من سا | اويد: ريد سا (١١) الإمكانات: الامكانيات س، ه | عرض: غرض د (١٥) انتفاع: الناع س | مغسا : مغصا ب، س، ه | ريحام: الحيا س ا بغضب: يحصب سا

الأشياء لاتكون المشورة فيها مقدمة تمهد للهمل عليها ، بل تكون المشورة مقدمة للهمل الإرادى . فإن المشورة تختص بما كان من المكات إلينا أن نوجده أو نعدمه بالإرادة . فهذا هو الأمر العام لما تنحوه المشورة . ثم ههنا أنواع خاصية ينبغي أن نحصيها غير ملتفتين في إحصائها إلى الأنواع الحقيقية العقاية ، بل نقتصر في ذلك على المقنعات المظنونة . إذ ليست الحطابة معدة للتحقيق ، بل هي صناعة تتصرف فيها الصناعة القياسية بمواد من السياسة وأمثالها وعلى بل هي صناعة تتصرف فيها الصناعة القياسية بمواد من السياسة وأمثالها وعلى هيئة كالجدلية والسوفسطائية ، فنقول :

إن الأمورالتي هي أقسام المشورية الخطيرة جداً، دون الجزئيات التي لاتحصر، خمسة : العدة ، والحرب والسلم ، وحماية المدينة ، ومراعاة أمر الدخل والخرج ، وتفريع الشرائع ووضع المصالح .

فالخطيب المشير في أمر العدة ينبغي أن يكون خبيرا بارتفاعات الناحية: من أى الأجناس هي ، وكم هي، و بمبلغ النفقات إذا جرت على القسط ليوازى الدخل بالخرج . ويوعز بنفى البطال الذى لا يضرب يده في حرفة ينفع بها المدينة ، والمتعطل أقعدته الزمانة والعلة عن الاحتراف، و يحجر على المسرف بفضل سعته

<sup>(</sup>۱) العمل: العمل على العمل على العمل الرادى : + فان المشورة مقدمه العمل الارادى ح | المنكأت : + التي م من ه ه (٣) هو : سقطت من ه | العام : الامام ه | الما : كاح (٤) العقلية : التعقلية سمم (٥) في ذلك : سقطت من د | الخطابة : الخطاه م | الما : كاح (٤) هي : هو ب > د > ح > سا | تصرف : تضرب ح : يضرب د > م > هامش ه > سا | السياسة : السياسية د > ه (٧) والسوفسطائية : السوفسطائية ح (٨) هي أقسام المشورية : هي أقسام من المشورية س : هي من الأقسام المشورية ه : هي أقسام المشورة د : هي المؤسام المشورية ن (٩) والحرب : في الحرب م | الحرب م م المليئة : سقطت هنا الأقسام المشورية ن (٩) والحرب : في الحرب م | الحرب م م المليئة : سقطت هنا من س > ه ووضعت بعد الخرج | أمر : سقطت من س | الدخل : الداخل م كن (١١) العدة : الوازي | الدخل : الداخل س > ن (١٣) بالخرج : والخرج ب > سا : الخرج د | ينفع : ينتمع س > دا > ن (١٤) والمتعطل . . . الاحتراف : سقطت من ب > ح > س > سا | اقعدته : أبعدته ن > ه | الزمائة : زمائة م | الاحتراف : سقطت من ب > ح > س > سا | اقعدته :

عادلا به إلى الاعتدال . فليس كل ميسرة عن استكثار دخل، بل عمود الميسرة التأتى للتقدير في النفقة . فإن التقدير في الخرج مما يبسط في ذات اليد . فهذا مما ينبغى أن ينصرف إليه وُكُد من كان مشيرا في باب العدة . وينبغى أن يحيط علما بجزئيات الأخبار و بعوائد التجارب ، فإنها تذاكير وأمثال .

وأما المشير في أمر الحرب والصلح فأول ما ينبغى أن يلحظه قوة الخطب والباعث على القتال وقدره وجدواه ، فربما اتضع قدره عن تجشم خطر القتال بسببه ، إما لأن كظم الغيظ فيه أخف وطأ من تكلف مؤونة الحرب بسببه ، فرب كظم كفى عظيما ، ورب نزق جلب ندما ، وإما لأن له دواء غير مر القتال يشفى داءه ، ويزيح علته . ثم بعد ذلك فينبغى أن يحيط بمقاتلة مدينته ، والمقاتلة المحاصرين، عددهم، وعددهم، ودر بتهم بالحرب، وبسالتهم علما، وأن . يحيط بحال نجدة لعسكره يرتجى لحوقها واستمدادها في مثل ذلك ، وفي نقاء دِخْلتهم وطهارة نيتهم أو ضدها خبرا ، فرب نجدة عادت كلا ومدد صار و بالاً . ويحب أن يكون هذا المشير ممن له بصر سعض أنواع الحروب والتعابى ، إن ويحب أن يكون هذا المشير ممن له بصر سعض أنواع الحروب والتعابى ، إن ورسومهم ومذاهبهم ، وأن يكون خبيرا بعواقبها المحمودة والمذمومة بحسب ، ورسومهم ومذاهبهم ، وأن يكون خبيرا بعواقبها المحمودة والمذمومة بحسب ،

<sup>(</sup>۱) استكثار: استكسار د | الميسرة: فالميسرة ه (۲) التأتى: التالى ه: الثاتى م: الثانى د | المتقدير: التقدير: التفسيرم || بما: ما م (٤) التجارب: سقطت من م (٦) قدره: قدرة م (٧) اما لأن ... بسببه: سقطت من سا (٨) ندما: فدماه م: بذما د | الان: ان د || م : عزم م: سقطت من س ، ن ه ه (٩) القتال: + بمقابله س ، م | فينبنى: ينبنى ه، سا || بمقاتلة: بمقابلة د عم ا || بمقاتلة: بمقابلة د م ا | مدينه م (١٠) المقاتلة: المقابلة م : بالمقاطة د : بمقاتلة ح || المحاصرين: المحاضرين د ، س ، م : الحاضرين ح || عدتهم سا || ودر بتهم : در بتهم م || بسالتهم : + المحاضرين د ، س ، م : الحاضرين ح || عدتهم سا || ودر بتهم : در بتهم م || بسالتهم : + أى شجاعتهم ن ، ه ، د ا (١١) لمسكره: لمسكر ح || لحوقها : لحقوقها د || دخلتهم : دخيلتهم ح المخارد: صارت س (١٢) النماني : النماني د || ان : وان س (١٤) لأخبار: الأخبار سا || المقاتلة : المقابلة م (١٥) والمذمومة : المذمومة م

غرض غرض من أغراض المقاتلين، فإنه سيستغزر من هذه الأحوال مقدمات ينتفع بها في المشورة . وكذلك ينبغي أن يستأنف النظر كل وقت في اعتبار عدة مقاتلة المخالف وشوكتهم هل هم مشابهون لمقاتلتهم في دلك . ولا يقتصر على الامتحان السالف ، فربما وفرهم إبقاء التناسل وانتقلوا عن قلة إلى كثرة ، وعن ضعف إلى قوة . وأن يعتبر جزئيات سالفة ، فإن الأمور في أشباهها ، وتحتذي كثيراً حذو أشكالها .

وأما المشير في أمر حفظ المدينة فينبغي أن يعرف أنواع الحفظ لأنواع البلاد المختلفة سهليتها وجبليتها و بريتها و بحريتها ، و بما يكتنفها و يحيط بها . وأن يعرف مواضع المسالح، وأنها كيف ينبغي أن تكون في قربها و بعدها، وكيف وجه الاستظهار في ترتيبها . فإن هذا أمر قد يوقف عليه و إن لم يعرف حال المدينة مشاهدة . وأن يعرف عدد الحفظة والذين أقعدوا مرصداً من المسالح ، و يتحقق نياتهم لينجد قليلهم بالمدد ، و يعزل خبيثهم بالناصح . وأن يكون له بصر بالمدارج المخوفة والمسالك التي يرتادها المغتالون ومن ينحرف عن الشوارع ، فيكون له أن يشير فيها بالأرصاد . وأن يقف على الحاصل من القوت وما يحتاج إلى جلبه

<sup>(</sup>۱) غرض غرض: غرض د || سیستغرز: ستستغرد ب: سیستفر م: سیستعد ح: فاستشعر ن (۲) النظر: + فی س (۳) مقاتلة: مقابله ص، ن || مشابهون: یشابهون ح || لمقاتلتهم: لمقابلتهم م، ن || علی: فی س، ه (کتبت فوق علی) (٤) ایقاء: انفا م، سا: انف ه || عن: من س (٥) وأن: و ب || جزئیات: حربا م: حربان د: حرویا س (٧ - ۹) أنواع ... وأن یعرف: سقطت من د (۸) مبلیتها: بسهلیتها ح، س، ه، سا || و بحما: و د بحما ح || یکتنفها: یکتفیها م (۹) المسالح: المسالحن: المشالح س: المسالح ه || قربها: قوتها س || وجه: سقطت من م (۱۰) قد: سقطت من ح (۱۱) اقعدوا: اعقدوا س || المسالح: المسالح ن: المشالح سن من م (۱۰) قد: سقطت من ح (۱۱) اقعدوا: یغره ه: یعرك سا || خیبتهم: خاتهم س: المسالح ه (۲۱) لینجد: لیتخذ ب، ح ، م || یعزل: یغره ه: یعرك سا || خیبتهم: خاتهم ب، م، ن || بصر: نظر د (۱۳) یرتادها: یرتادیها ه: و بادها د || المغالون: : المغالون سا المنالون ه: المغالون ن || عن: علی م || له: سقطت من ،

و إعداده من خارج المدينة ، وما يحتاج إلى تجهيزة نحو ناحية أخرى لعوض أو لغرض آخر. فإن القوت وما يجرى مجراه من آلات اللبس وأُهَب الفصول، إذا انحسمت مادتها ،عجز عن حفظ المدينة. وتكون هذه الأشياء لكل بحسبه. والناس يختلفون في الحاجة إليها . فينبني أن يكون المشير بصيراً بمقدار حاجيم كل إلى كل ، و بأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم، فيشير بما ينبغي أن يستعان به فيه بأهل الفضائل والصنائع ، وما ينبغي أن يستعان فيه بأهل الشوة، عمل ما ينتظم به شمل المصلحة .

وأما الخامس وهو المشورة في أمر السنن فهو من أعظم الأبواب خطراً ، وأمسها إلى فضل قوة الحطابة حاجة. فأول ما ينبنى للسّان أن يتحققه حال عدد الأنواع والاشتراكات المدنية، وحال التركيبات الحلطية التى تتولد عنها، وأن يعلم مناسبة اشتراك اشتراك لأمة أمة بحسب عاداتها وخلائقها ، وأن يعلم السبب الحافظ لكل واحد مها ، والسبب الفاسخ له ، وما الذى من جهته يتق فسخها ، إما من الشركاء أنفسهم، و إما من أضدادهم الحارجين . والفساد ينجم من المدينة نفسها ، إذا لم تكن محكمة التدبير من أمرين : أحدهما عنف من المدبر لهم ، وتشديد في أمر الواجبات عليهم ؛ والشانى إهمال ومسامحة وفسح ومراخاة . وتشديد في أمر الواجبات عليهم ؛ والشانى إهمال ومسامحة وفسح ومراخاة .

<sup>(</sup>۱) المدينة : سقطت من م | الموض : لغرض ح ، سا (۲) القوت : القوة س | اللبس البرس | أهب : لهب م | الفصول : الفضول ح (۲) انحسمت : انحسم س | مادتها : مادته س (۲) الصنائع : + وما ينبني أن يستعان به فيه بأهل الفضائل والصنائع د | يستعان : + به م ، سا (۸) المشورة : المشهورة ب ، س (۹) قوة : + في م : القوة ن (۱۰) يعلم : لم يعلم ن (۱۱) اشتراك : سقطت من م (۱۲) واحد : سقطت من ن | وما : واما م ، ن | بتني : بق ب ، ح (۱۳) والفساد ه | ينجم : ينم ب ، ن ، دا : سقطت من م بينم ب ، ن ، دا : سقطت من س (۱۶) من أمرين : من أحد أمرين د | المدبر : المدبرين ب | لمم : سقطت من س (۱۵) اهمال : امهال س | فسح : فسخ ح ، س ، م ، ه | مراخاة : مواخاه د

وأصناف السياسات التي تحفظ هذه الاشتراكات أربعة ، تتشعب إلى ستة. منها: السياسة الوحدانية إذا لم يرض السائس فيها بالشريك؛ التي من جملتها السياسة التغلبية، وهو أن يكون المطاع المؤتمر المنتهى إلى رسمه المتدبر بتدبيره هو المستولى بالغلبة ، إما بفضل ذات اليد ، و إما بفضل قوة أخرى ، و يكون مديرها مقصور الهمة على الاستخضاع والتعبد. ومن جملتها : سياسة الكرامة وهي أن يكون الرئيس يراعي مصالح المرءوسين لا لشيء يستعيضه منهم إلا للكرامة والتعظم . ومنها: الرياسة الفكرية وهي أن يكون المطاع هوالموسر، يرأس ويقدم ويتدبر بتدبيره لثروته من غير مغالبة تولاها قبل. ومنها : السياسة الإجماعية وهيأن يكون أهل المدينة شرعا سواء فيما لهم مر. الحقوق والكرامة ، وعليهم من الأُرُوش والجنايات ، لا يروس أحد أحدا لخسلة غير إجماعهم عليه ، ومهما شاءوا استبدلوا به . ومنها : سياسة الأخيار وهي أن يكون أهــل المدينة متشاركين على طلب السعادة العاجلية والآجلية ، كل له مقام محمود بحسب فضيلته في نوع صناعته وجنسها ، فهو دون مَنْ فوقه إن كان ، وفوق مَنْ دونه إن كان ، وكل

<sup>(</sup>۱) تشعب: تنشعب ب: ينشعب س (۲) السياسة: السياسية ه | اذا لم يرض: اذ لا يرض السائس: + التي يحفظم | التي من جملتها: ومنها د (٣) المؤتمر: الموتمن د | المندبر: المدبرس | هو : وهوب ع ص ، ه | المستول : المتولى د ، ص ، ه (٤) مدبرها : مدرها د (٥) ومن : ومنها د | جملتها : سقطت من د | هي : هو د ، ص ، م (٦) مصالح : مصلحة س | يستعصيه م : يستقصيه د | المكرامة : الكرامة س (٧) هي : هو د ، ص ، م | يكون : + الرئيس س | يرأس : يروس د : سقطت من ح (٧ - ٨) يتدبر من م | يكون : + الرئيس س | يرأس : يروس د : سقطت من ح (٧ - ٨) يتدبر بندبيره م ، ن (٨) الثروته: الثروة ح : سقطت من م ، ه (٨ - ١٠) الاجماعية ... لخلة : سقطت من م ، ه (٨) هي : هو د ، س (٩) شرعا : شراعا س | الكرامة : الكرامات د ، ص ، ه من م (٨) المخاليات : الجابايات س | لا : ولا د | اجماعهم: اجتماعهم د (١١) استبدلوا : استدلوا استدلوا استبدلوا : استبدلوا : استبدلوا : استبدلوا : استبدلوا : استبدلوا : استبدلوا ت من ، ه (١٢) فهو : وهي ح | ان كان : سقطت من د ا اين كان : سقطت من د

10

له عمل يعود بصلاح المشاركة ؛ وفيهم رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة ، يذعن له أو لهم الآخرون طوعاً لا عن إجبار ، ويروسهم الرئيس استحقاقا ، لا لاتفاق. ثم تتشعب تحته رياسات بحسب الصناعات إلى آخرالناس ، لانزاع بينهم ولا خصام ولا اختلاف ولا انشعاب. فإن كان الرئيس فيها حكيما ، وكان له مع الفضيلة المدنية فضيلة نظرية ، كان بالحرى أن تكل هذه السياسة .

فأول هذه السياسات يسمى التغلبية ، والتانية تسمى سياسة الكرامة ، و إذا أخذت مع التغلبية سمى الأمر الذى يعمزها وحدانية الرياسة ، لامتناع الرئيس فيها أن يشاركه في منزلته أحد . والثالثة تسمى سياسة القلة ؛ إذا أخذت معالتغلبية سمى الأمر الذى يعمهما سياسة الحسة . والرابعة تسمى سياسة الحرية والديمقراطية . والخامسة سياسة الحير، والسادسة سياسة الملك ؛ و يعمهما اسم سياسة السقراطية .

فيابغى أن يكون المشير بصيرا بهذه السياسات، وما يعرض لكل واحد منها من المقارض، وما يؤول إليه حال كل واحد منها من المقالات. فإن السياسة الكرامية لا تحتمل المشاركة، فهى بعرض أن تنقل سريعا إلى سياسة التغلب. وسياسة القلة، ما دامت سياسة قلة فقط، لا يضرها از دحام الرؤساء. وسياسة الحرية قد تنتقل إلى سياسة القهر، وسياسة القلة، وغير ذلك. كل ذلك لفرط المسامحة في السنن أو فرط التشديد فيها. فإنها إذا كانت مهملة، لم يكن قانون. وإذا كانت

<sup>(</sup>۱) عمل: سقطت من د | يعود: يعمل بج | فيهم: منهم د | واحدة: واحدم (۲) له: سقطت من ح | اجبار اجبارهم ه، د ا: اخبارس (٤) و كان: فكانح، سا (٦) الثانية: الثاني س او إذا: فاذا د (٧) يعمهما: يعمها ب ك د كان، سا (٨) أحد: واحدم | الثالثة: الثالث س: الثانية م كان | إذا: فادا ه: و إذا س (٩) سمى: يسمى س | يعمهما: يعمها ح > د > م > ن > سا الثانية م كان | إذا: فادا ه: و إذا س (٩) سمى: يسمى س | يعمهما: يعمها ح > د > م > ن > سا المستمد : الحسية د | سياسة : رياسة س (١٠) الخير: الحرسا | سياسة الملك: الملك د الملك د الملك د المسياسة م | السقراطية: السوقراطية ح > س > سا : الديمقراطية د (١١) بصيرا: بعمهما : يعمها م | اسم سياسية : اسم بسياسة م | السقراطية: السوقراطية ح > س > سا : الديمقراطية د (١١) بصيرا : بعمرد (١١ - ٢٠) وما يعرض .. فان السياسة: سقطت من د المنابع المن

مشددا فيها وقانونها التحرير، لم يجتمع التشذيد والتحرير، فربما مالت إلى طاعة المدبر الذى له فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له ، وتخرج عن الحرية إلى جانب العبودية ، ولا تبتى المراتب محفوظة .

وقد يعين على المشورة في أمر وضع السنن تأمل قصص من سلف .

وأما فسادالسنن من جهة الأضداد فليس يحتاج إليه الحطيب من جهة مايشير في وضع السنن ، بل من جهة حفظ البلاد .

وقد قيل في ذلك وفرغ عنه . على أن استقصاء الأمر في هذا العلم للسياسة ، لا لصناعة الخطابة .

[الفصل الثاني]

فصل

## فى المشوريات التي فى الأمور الجزئية غير العظام

قد وقف مما عددناه على المواضع التى منها تنتزع المقدمات المشورية فى الأمور العظام . والآن فقد يحق علينا أن ننتقل إلى إعداد المواضع المشورية النافعة فى الأمور التى بحسب الأشخاص ، وهى فى أنفسها غير معدودة ، إلا أن جميعها يشترك فى حكم أن المشورة تنحو نحو صلاح الحال، كان بالحقيقة، أو كان بالظن.

<sup>(</sup>۱) مشددا : مسدودا ب: متعددا س | قانونها : قوانينها م | التحرير: التحرد م : التحرز سا | ايجتمع : + فيها د | النيحربر : التحرز سا ( ۲ ) بقوته : بقوة د | فضل : سقطت من د | يخرج : تخرجه ب (٤) المشورة : المشهورة د | السنن: السهولس د (٤-٣) تأمل...السنن: سقطت من د (٧) وغرغ : وقوع ه | على سقطت : من م | العلم : لعلم ح : + الصناعة ن ، ه ، دا : + لصناعة ب ، د ، م | السياسة : السياسة ح ، د ، سا (٩) فصل : فصل ؟ ه ، فصل نصل ٢ ه : فصل تبرع م فصل تبرع م (١١) فقد يحق : قد يحقق سا | نتم م (١١) قد : وقد س | بما ، بما س | تنم : سقطت من س (١٢) فقد يحق : قد يحقق سا | نتم ا : ما الصلاح : اصلاح د | كان (بالحقيقة ) : + حقيقة م (١٤) ان : سقطت من ب ، سا | صلاح : اصلاح د | كان (بالحقيقة ) : + حقيقة م

فيجب أن نحد أو نرسم صلاح الحال ، وأن نعدد الأمور التي هي أنواع لصلاح الحال أو أجزاء له ، باجتماعها يصلح الحال ، حتى يكون للشير فيما يشيره مواضع يجعلها مقدمات مشورية .

قال المعلم الأول: ولا يقتصر على ماكان عند الخطباء فى ذلك فيا سلف من ذكر وجوب التهويل والتكبير أو التهوين والتحقير والحث عليها واجتناب ما يفسد النظام ويزيل الإقناع، من غير أن عرفوا بماذا يكون التهويل والتكبير أوالتهوين والتحقير، وفياذا يكون، وما الذي يفسد غرض الخطيب، وينقص إقناعه.

فنقول: إن صلاح الحال هو القعال الجميل عن فضيلة ، و إملاء و إنساء للعمر، مشفوعا بجبة القلوب وتوفرالكرامة من الناس في رفاهية وطيب عيش ووقاية وسعة ذات اليد في المال والعُقَد، وتمكن من استدامة هذه الأحوال والاستمداد إليها. فإن صلاح الحال بحسب الظن العام هو ما ذكرناه ، أو ما يجرى مجراه.

وأما أجزاؤه: فزكاء المحتمد، ووفور الإخوان والأولاد واليسار والأنعام، وبلوغ الشيبة الحسنة لوقارها وأحوالها، والصحة، والجمال، والجملة، والجملة، والجملة، والجملة، والجملة، والجملة، والبحت، وأنواع الفضائل مثل أصالة العقل، والبسالة، والعفاف، والبر. فبمض هذه بدنية، و بعضها نفسانية، و بعضها خارجة كالحسب والإخوان والمالوالكوامة.

<sup>(</sup>۱) نحد أو نرسم: تحد أو رسم د : نحد ونرسم ح : نحذوا رسم ه : تحذو رسمسا : نحذوا اسم س :

بجدوا رسم م || نعدد : تعددس (۲) أو : و د (۵) أو : و د ، س (۲) والتكبير : والتكثير ح :

او المكبرسا || أو : و د (۷) يفسد : معد د || ينقص : سخض س (۸) فضيلة : + النفس
ب : فضلم ح (۸... ۹) وا ملاء و انسا ، المحر : وا ملاء و انشاء العمر م ، سا :

وا متداد العمر ب ، د (۹) فى : وفى ب ، ح ، د ، سا || وفاهية : كتب أولا رفا غية ولم ح ثم كتب فوقها رفاهية : رفاهية فى متن ه وفى الحامش رفا غية || وقاية : وقايته س ، هفي ح ثم كتب فوقها رفاهية : وناهية فى متن ه وفى الحامش رفا غية || وقاية : وقايته س ، هفي ح ثم كتب فوقها رفاهية : الانعام واليسار م || الشيبة : السنة م || الحسنة : سقطت من س (١٤) ومع : مع م (١٦) خارجة : خارجية ح ، د ، س ، سا || المال : المغال س

ومن حيى هذه الحيوة، وحسن منقلبه بعد المات ، فهو السعيد عند الجمهور. فأما أجزاء زكاء المحتد وشرف المنصب فأن يكون من قبيلة إما بنكاء في المدينة نفسها من أول بنائها أو قدماء فيها ، أو علماء حكمَّه ، أو رؤساء مشاهير ذوى كثرة ، أحرار غير موالى ، أو أن يكون من قبيلة أخرجت سعداء قد تيسرت لهم أمور جزيلة وجميلة فهم لها مغبوطون . وهذا المحتد يتفرع إلى طرفي الأعمام والخؤولة جميعا إذا كان فيهم ما عددناه مورونا عن أسلافهم وموجودا فىالمشايخ من الخلف وفي الأحداث منهم . وأما حال الأولاد ، فالأمر الجامع من صلاح الحال أن تكون فيهم كثرة مع الجسامة والجمال والبطش والقوة ، وأن يكون لهم مع ذلك من الفضاءل النفسانية مثل العفاف والبسالة . ثم تخص كل إنسان في ولده شهوة ، فمنهم من يسره جماله ، ومنهم من تسره ذكورته ، ومنهم من تسره أنوثته . وللإناث فضيلة تزاد فيهن خاصة وهي الجمال، والعبالة في البدن، والعفة، وحب الزوج ، والنشاط للعمل و إن كد ٍ . قال المعلم الأول : و بعض النـاس في بعض البلاد يقتصرون من جميع ذلك في باب النساء على الزينة، كما للقدميين .

<sup>(</sup>۱) ومن: فن س، ه | حي: حسن ح | الحيوة: الجاه م (۲) بنكاه: بتكا ح ، ه: بتكاه ب: سكا س، ن: سكا د ، هذه الكلمة ألمها ابن سينا عن الترجمة العربية القديمة الدسم ، واستعملها في كتاب المجموع، في معانى كتاب ريطوريقا ، ص ه لا (طبعة محمد سليم سالم) بنائها : بنائها د | أوقدما ، فيها : سقطت من د | حكاه : أوحكاه س، ه | ذوى : ذوو س (٤) أحرار : أحرارا ب، سا : احرازا . د | موالى : موال ه : أموال م | أو : و ح القبيلة : قبله م | أخرجت : أحرش د (٥) لها : له س : لهم ه (٢) الخؤولة : الخولة ه : الأخوال د : الجزوله س | موروثا : موزونا س | وموجودا : أو موجودا : أو موجودا م : ومأخوذا س (٧) وفى : في م (٨) كثرة : كثر د (٩) مع : في ب ، ح ، د ، سا | مثل : من س | تخص : يجمل د (١٠) جماله : بجاله د في ب ، ح ، د ، سا | مثل : من س | تخص : يجمل د (١٠) جماله : بجاله د المن تسره : سقطت من د (١١) في باب النساء على الزينة : على الزينة في باب النساء ح | كنا د المقدمين : للقدمين : للقدمين س ، هامش ه المن المقطت من ه | للقدميين : للقدمين : كالمقدمين ه : للتقدمين س ، هامش ه

١.

10

وقال بعضهم : إن اقريطن ، صاحب كتاب الزينة ، منهم .

وأما أجزاء اليسار: فكثرة الصامت والضياع والأموال من الأثاث والمواشى والتُقد مع علاقة كل شيء ونفاسته واشتمال الوقاية عليه وتيسير الاستمتاع والتنعم به في وجوه اللذات المشهورة. وأيضا الضياع التي تؤتى أكلها وتجنى ريوعها ، والمستغلات التي تعود بالربح من غير إنصاب موصولا إلى التصرف فيه من غير خوف وأن لا تبغضه الشركة ، ولا سبب من أسباب الحجر، بل يكون إليه التصرف فيه تصرف الملاك احتباسا و إخراجا ببيع أو هبة . و بالجملة : فإن الاستغناء في الاستمتاع ، لا في الادخار .

وأما النباهة فهى الشهرة بأصالة الرأي وجمال الفعل ، وهى الفضيلة عند الجمهور ويؤثره الأكثر منهم ، وخصوصا أولو الكيس .

وأما الكرامة فإنما يلقاها في الأكثر من عمَّ بحسن الفعال. وقد تختلف بحسب الأزمنة والأم، فقد يكرم قوم لأفعال وأحوال في أزمنة و بلاد يهان عندهم لها في أزمنة و بلاد أخرى. والكرامة قد تكون بالعدل والاستحقاق، وذلك إذا كان المتعرض لها قد اعتنى بحسن الفعال. وقد تكون لا عن وجوب، كما يكرم المقتدر على ذلك و إن لم يعن به ، كالأغنياء إذا أكرموا، والسلاطين إذا خدموا، لأنهم يقتدرون على إنعام بمال أو جاه أو تخليص عن مضرة أو توصيل إلى مربحة. وايس

<sup>(</sup>۱) اقریطن: افریطن د که ه من اقریطان: قارن ابن الندیم ، الفهرست ، ۲۹۳؛ القفطی ، تأریخ الحکاه ، ۵ ه ؛ ابن آبی أصبیعة ، عیون الأنباه ، ۲۹ (۲) و أما : فأما ح || فکثرة : وکثرة م : فکثیرة ح || الفیاع: الصناع م || الاثات: الاث سا (۳) العقد: العقارد: الملك ه || نفاسته : فقاسه د || تبسیر : تیسر ح ، سا || التنعم : النعم سا (ع) وجوه : وجوب س || تجنی : بحبی ب اربوعها : ونوعها د (۵) التی : سقطت من ح || افساب : افساب م ، ن || موصولا : موصلا ح (۲) تبغضه : ینفصه ه ، سا (۷) احتباسا : احباسا ب ، د (۹) فهی : ام موسولا : بحیل ب ، م ، ن || الفیل : الفیال د (۱۰) یؤثره : یوثرها م ، ن ، ه وهی م ، ن || الأکثر : الأکبر ح (۱۱) یلقاها : سقطت من م || م : عمر ب ، م ، سا ، ح (کنبت فوق م فی ح) || بحسب : سقطت من م (۲۱) لافعال و أحوال : لاحوال أفعال ح || یهان ... و بلاد : سقطت من م || و بلاد : بلاد سا (۱۶) د بسقطت من ح || ولیس : فلیس ب و بلاد : سفطت من ح || ولیس : فلیس ب

كل النـاس يقتدرون على ذلك غير السلطان والغنّي ، وأيضا النجُد القوىّ .

وأما أجزاء الكرامة فأن يدعى الإنسان بالخير، أو يتصدق باسمه، أو يقرب عنه، إما في حيوته أو بعد موته ، على ما توجبه شريعة الوقت، وأن يصدر في المجالس ويرأس فيها ، وأن يساعد على ما يريده، وأن يندب إلى الولائم والدعوات العامة فلا يغفل تحشيمه ، وأن يتقرب إليه بالهدايا والتحف. فإن الهدايا دلائل على كرامة المهدى إليه . وقد تسر الهدية طائفتين : إحداهما محبو القنية من حيث الهدية تحفة مالية ، والأخرى محبو الكرامة من حيث الهدية دلالة كرامية .

وأما فضائل الجسد فالصحة الغريزية التي لا تشوبها مسقامية مع اقتدار على استعبّل الأعضاء الآلية كلها . فإن كثيرا من الأصحاء كالمرضى ، مثل الذين ركنوا بطباعهم إلى الكسل والخور، و أفرطت بهم العبالة وأقعدتهم عن الحركة أو عذرت عليهم الإسراع فيها ، كما يعرف من حال الذين كسلوا لاعتياد الدعة فما بهم نهوض في الحركة ، ولا استقلال بالمشقات وهل بين من تعطلت عليه أعضاؤه فلا تغني غناءها وبين من لا أعضاء له فرق ؟ وهؤلاء الضخام والمترفون في حكم من لا عضو له ، غير لسان به ينطق ، أسنان بها يمضغ .

<sup>(</sup>۱) وأيضا: ايضا س (۲) اجزاء: جزاء د | الانسان: للانسان د | أو: وح ، س ، ه | يقرب يعرف ه (٤) العامة: العامية د (٥) تحشيمه: تحشمه ب ، ن | دلائل: دليل م (٦) احداهما: أحدهما س ، م | القنية: القيمة س (٧) الهدية: + دلالة م | كامية: كامة ب ، م (٨) فالصحة: والصحة د ، م | مسقامية: مستقامية م ، ن ، سا (١٠) دكنوا: دكبوا ب | بطباعهم: بطباعهم ب ا مسقامية: مستقامية م ، ن ، سا (١٠) دكنوا: دكبوا ب | بطباعهم: بطباعهم ب ا عدرت: عقدت د : تعذرت س ، ه | الاسراع: والاستقلال: ولا استقلال: ولا استقلال: ولا استقلال س | ولا استقلال: ولا استقلال: والاستقلال س | والمشقات: بالمشقات: بالمشقات د | وهل: فيل ب (١٣) غناءها: عنادهه س : غناوها ه

وأما كثافة الجنس ووفور الخُـلة فهو أن يكون للإنسان جماعة عديدة يعملون بخيرات تخصه .

وأما سعادة الجدد فعلوم أنه من صلاح الحال . وكم من خير عم ونعمة تمت بالبخت، لا عن اكتساب صناعى ولا عن فعل طبيعى! و إن كان فى الحيرات ما تفيدها الصناعة ، حتى إن الصحة كثيرا ما تفيدها الصناعة . وأما الجمال والجسامة الغريزية فمن الطبيعة لا محالة . وخيرات الجدّهى التي يغبط عليها المغبطون ، و يكثر عليها الحاسدون . والجدّ من العلل الكاذبة التي لا تعويل عليها لا فى الخيرولا فى الشر : إما فى الأمور الطبيعية فأن يتفق للواحد أن يكون أقيح ممن حضره ، فيحسنون فى مقابلته بختا ، أو يكون أحسن من آخرين ، فيقبحون فى مقابلته بختا ، أو يكون أحسن من آخرين ، فيقبحون فى مقابلته بختا ، و إما فى الأمور الإرادية مثل اختصاص الواحد بإصابة بالعثور على كنز دون آخرين والطريق واحد ، أو اختصاص الواحد بإصابة سهم غَرّب إياه دون آخرين والموقف واحد .

وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها بحسب الظن في باب المدح .

فهذه هي التي يشار بما يشار على واحد واحد من الناس لأجلها .

وقد بقيت النوافع المشتركة وهى التى يشار بها ، لا لها . والفرق بين والنافع والخير : أن الخيريراد لأجله ، وغيره له ؛ والنافع يراد لأجل غيره ، وربحا كارب شرا . والخير هو ما يتشوقه الكل أو أهل البصيرة والمعرفة منهم كل بحسب ظنه ومبلغه من العلم ، حتى إن الذى يختاره الجاهل عن جهل لا يعده الجمهور خيرا ولا يظنونه ، بل إنما يعتبرون ما يميل إليه أهل الرأى

<sup>(</sup>۱) الجنس: الجيشب، س، سا | الخلة: الخدم د: الحكمة م (۳) الجلد: البخت د | انه: انهام | ع: غرسا (٤) بالبخت: بالجدوالبحث م (٥) الجال: الحمل س (٦) والجسامة: سقما ، من س | الغريزية: الغريرة م | الجلد: البخت (٧) المغبطون: المغبوطون ب، سا | البحد: البخت د: كتب في ح الجدثم كتب فوقها البخت (٨) لا: ولا سا (٩) حضره: حضرب: تحضره ه (١٠) مقابلته: مقابله د (١١) والطريق: سقطت من د | أو: وم ، ه (١٢) غرب: عرف س | اياه: اتاه ب | واحد: سقطت من ح (١٥) لا: الا سا (١٧) الكل: المكل م (١٨) المذين ، المذين م

منهم · و إذا وصلوا إليه سكنوا عن الطلب . و إذا وجدوا بعض أهل الرأى وانتصور قد اختار شيئا، كان ذلك حجة مقنعة عندهم فى أنه خير. وكان الخطيب ينتفع بالاحتجاج بذلك .

والمقصود المحتاج إليه الذي هونفس الحاجة قد يشارك النافع الذي يفعل الحاجة ويوجدها أو الذي يحفظها ويديمها في أن المشير يشير نحوه . فإن المشير يشير نحو النافع ؛ لكن يشير إلى أحدهما لنفسه ، و إلى الآخر لأجل غيره .

ور بما أشار بلازم النافع ، كمن يقول: اتعب تصح. وليس انتعب هوعلة الصحة ، بل الحركة الرياضية هي علة الصحة ، فيلزمها التعب. وكذاك يشير باجتناب علل الشر ولوازمها .

واللوازم كلها: إما لاحقة من بعد، كالعلم فإنه يازم التعلم، إلا أنه يتأخر عنه،
 و إما مساوقة لوجود الشيء مثل استحقاق المديح بحسن السيرة في الحيوة.

وأما العلل الفاعلة، فمن ذاك ما يكون اسمه من حيث فعله ، مثل المصحح والصحة ، ومن ذلك ما لا يكون كذلك . وكل ذلك على قسمين : قسم تكون طبيعة المسمى إنما هي علة موجبة لما توجبه لكيفيتها ، كالغذاء للصحة ، ومنه ما لا تكون طبيعته علة موجبه لهما لكيفيتها ، بل لكيتها مثل الارتياض للصحة . فإن الارتياض ليس علة للصحة من حيث هو ارتياض بالفعل ، بل من حيث أنه بمقدار منه يجب استعاله . والغذاء ، وإن كان له مقدار لا يجوز تجاوزه ، فإنه ليس كالارتياض ، فإن ما فضل من الغذاء على الواجب وانهضم فلا يكون علة المرض لذاته ، فإن

<sup>(</sup>۲) التصور: الصبورم: الصيورسا (۰) أو: و د | يديمها: يدبرها د (۱) لكن: ولكن ب ما (۸) فيلزمها: فيلزمها: فيلزمها ح | يشير: سقطت من د (۹) الشر: سقطت من د (۱۰) التعلم: التعليم ب ، م ، ن (۱۲) حيث: + يصح ن (۱۳) تكون: + فيه من ، ه | طبيعة: + الجميم س ، ه (۱٤) علة: علية د | لما توجبه: سقطت من د | منه: منها ح (۱۶–۱۰) كالغذاء ... لكيها: سقطت من سا (۱۵) علة: علية م الما: له س ، ه: سقطت من د | ليس: سقطت من م المنها: عنه م المنها: مقدارا م (۱۸) على: عن م

10

ذاته حين انهضم علة للصحة بذاته ؛ وإن لم ينهضم ، لم يكن غذاء بالفعـل . وأما المعتدل منه ، بل القليل منه ، إذا انهضم وقبـله عضو ما فهو علة لصحة ذلك العضو بالقدر الذى قبل . وأما الرياضة فقليلها وكثيرها رياضة وحركة ؛ لكن قليلها لا يوجب صحة شيء البتة ، وكثيرها ربمـا أوجب الضرر .

والنوافع: منها ما يعد خيرات؛ ومنها ما يكون شرورا ، منفعتها التخليص من الشرور. و إذا خلص شيء من الشركيف كان ، كان مقبولا عند الجمهور أنه هو الذي يفعل الحير الذي يتمكن منه عند الخلاص من الشر. ومن النوافع ما ينفع لا في إفادة خير ليس حير حير >(١) ، بل في الزيادة إليه ، أو ينفع لا في التخليص من الشرأصلا ، بل لتهوينه والكسر من حُميًّاه . فيكون هذا النقصان من جملة ما يعد فائدة . إذ كان الأنقص شرا نظن به أفضل ، والأفضل أزيد على ما هو دونه ، فيكون . الشرالأكبر (الذي هو في نفسه أخص) أنقص في الحقيقة . لكن الفائدة التي هي من باب الخير هي بالحقيقة فائدة .

وأما الفائدة التي من باب الشر التي هي الانتقاص من الآفة إنما هي منجملة الخيرات النافعة ، لا الخيرات الحقيقية . والخيرات الحقيقية التي هي الفضائل فهي أيضا نوافع في خيرات عامية .

<sup>(</sup>١) وان: فان سا (٢) فهو : وهوم | الصحة : الصحة م (٣) الرياضة : الرياضية د: + فان ب ١٠ ه | فقليلها : قليلها ب ٢ م (٥) النوافع : الواقع د | التخليص : التخلص د ٢ م كان : سقطت من ب ٢٠ ه م ا (٧) الشر : الشرورح ٢٠ ه | ومن النوافع : ومنها س (٢) أو : و س | التخليص : التخلص د ٢ ن (٩) الكسر : الكثير ه : الكبير ح | حيات س : احياة م (١٠) إذ : إذا م ٢٠ ه | الانقص شرا : سقطت من ن | مياه : فيه ب | الافضل : القضل م (١٠ - ١١) والأفضل أزيد... في الحقيقة : سقطت من ب ٢٠ ه سال التحلي وأما : و د التي من : في د : التي من : في د : التي من المن با المن باب الشر التي : سقطت من س | الانتقاص : الانتقال د ٢٠ (فوق الصاد كتب ل في ه) | هي : هو د ٢٠ س (١٤) النافعة : النافية س

<sup>(</sup>۱) لم يرد في كلام العرب حذف امم ليس وخبرها

واللذة من الخيرات العامية، لأنها مما تشتاق إليه الطبيعة الحيوانية . بلكل مشتاق إليه إما جميل ، و إما لذيذ ، و إما نافع . فإذا كانت اللذة تعد خيرا ، فكيف ما كان من اللذيذ ـ مع أنه لذيذ ـ جميلا أونافعا . وكذلك التمكن اللطيف، مثل الذكاء وحسن القبول . وكذلك الحفظ وانتعلم والخفة في العلوم والصنائع . وقد تختار هذه لذواتها لا لغيرها . فهذه خيرات نافعة معترف بها عند الجمهور ، وأضدادها شرور .

وقد يمكن من جهة المغالطة أن تقلب القضية، فتجعل هذه الأحوال النافعة ضارة وشرورا ، وأضداده اخيرات ونوافع . فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو ، وكذلك المعقل إذا كان له . فإذا أخذت ضارة مطلقة ولم تضف إلى الوجه الذي ينبغى أن تضاف إليه ، كانت مغالطة . وربم كان من القبيح أو المتعلق به ساراً بذلك الشرط : مثل سروررجل من الملوك المحاصرين ناحية ، لما قتل عدقه ولده في بعض المغازى ، فلم يزل يتضرع إليه حتى سلمه منه قتيلا ، فاعتد بذلك ، إذ تمكن من تدبير جثته بإحراقها على رسمهم و إحراز رماده افى الكوز لينقل إلى موضعه ، اعتداداً كان يصرح به عارضاً كوزه على ذويه وشيعته ، ناشراً ليد عدقه في رده ولده القتيل إليه . وليس رد الولد قتيلا مما يسر به ، لكنه قد صار ساراً باراً لما قارنه من الحال . إذ كان حجرهم بين القتيل وبين أوليائه ممكا لهم . ولو فعلوه لكانوا قد زادوهم غما . وكان حكم الإحنة ، وحكم غزو هؤلاء إياهم يقتضى الإمعان في غيظهم . فادا لم يفعلوا ، مع إمكان ومع استحقاق ، كان ذلك خيرا عظيا من في غيظهم . فادا لم يفعلوا ، مع إمكان ومع استحقاق ، كان ذلك خيرا عظيا من

<sup>(</sup>٣) التمسكن: الكن ن ، ه (٤) والحفة: والحفظ الحفة د || وقد: قد د || هذه: سقطت من د (٥) شرور: شرب، ح ، م، سا (٦) القضية: القصة ب، م، ن ، ه، سا (٧) نوافع: مواقع ب || للعدو: بالعدوح ، د ، م، سا (١٠) ناحبة: سقطت من سا || المغازى: المعارك د (١١) يزل ، سقطت من س || فاعتد: واعيد م (١٢) باحراقها: باحتراقها س || رسمهم: رمهم س (١٣) كوزه: شكره ب || عدوه: عوه م ، ن (١٤) لكنه: ولكنه س ، ن ، ه || بارا: سقطت من ب ، س ، ن ، ه || بارا: سقطت من ب ، س ، ن ، ه || بارا: كنوا د (١٦) غزو: سقطت من د (١٧) ومع استحقاق: واستحقاق م || كان: وكان ب

جهة ، ومنة عظيمة من الجنس الذي لا يمكن كتمانه إذا كان ظاهرًا ، و يلزم الشكر عليه ، و إلا كان كفرانا .

فإن قال قائل : إن رد الولد قتيلا سار مطلقا ، بلا اعتبار مثل هذه الحال المقارنة ، كان ذلك مغالطة . وليس هو من المغالطة التي تقنع فيكون خطابيا ، بل هو من الحطابة ، لأن مقدماته محرفة عن وجه الحد، وعن الظن جميعا .

ثم من الخيرات النافعة الإحسان أوالمكافأة ، فإنه فى نفسه خيرونافع فى خير آخر هوالنباهة والذكر الجميل والمحبة . وأفضل الإحسان الإحسان إلى الأفاضل بنصرتهم على أعدائهم الأراذل ، إما نصرة فعلية ، و إما نصرة قولية ، مثل ما فعل أوميرس الشاعر، إذ اختار فاضلين هما ثاوذروس ملك اثينيه وهيلانى ابنته واختار أخيلوس الشجاع ونصبهم هدفا للمدح والثناء، ونصب بإزائهم عدوهم اسكندر بن ملك بربر الذى كان عدواً لهم فنكلهم بالذم والهجاء، ففعل بالأصدقاء والأعداء ما ينبغى أن يفعل من الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء على المقدار الذى كان ممكناله فعله .

فإن كان المتوقع من الإسداء هو المكن المتوقع ، فإذا لم يكن إلا القليل ثم أتى به فلا تقصير . وإن أمكن أكثر ، فاقتصر على كثير دونه ، عد تقصيرا . وكذلك ما يحتمل من تقصير أو جفاء يقع من الصديق لداعى خوف ، إنما يحتمل

<sup>(</sup>۱) كتابه : كتان م || إذا : اذب ، ح ، ه (۲) كان : لكان د ، س ، م (۳) سار : سارا س (۶) المقارنة : المقاربه سا || من : سقطت من د(٦) الصدق : التصديق م || الظن جميعا : الطعام م (۸) النباهة : النباهية د(٩) ما : سقطت من ح || وميرس : اوميروس م (۱۰) الشاعر : الفاصل س || ناوذروس : ماوذروس د ا : بادوس ح : تادروس د ، ه ، م : باودرس سا || اثينيه . لاثينيه س ، ه || ناوذروس : هيلانا ب : هيلاى ح ، م ، ن ، ه || ابنته : اتينيه ح ، م ، ن || اخيلوس : خلوس د || هيلانى : هيلانا ب : هيلاى ح ، م ، ن ، ه || ابنته : اتينيه ح ، م ، ن || اخيلوس : خلوس د || هيلانى : هيلانا ب : هيلانا ب : هازائهم : البنته : اتينيه ح ، م ، ن ، المناب (١١) نصبهم : نصبهما د || بازائهم : بازائهما د || بربر : برمرس : بوبر ن (١٢) فنكلهم : فتكلمهم م : فكلهم د (١٢) له : سقطت من س || فعله : + تم الجزء التاسع من كتاب الشفاء ... ح (١٤) كان : سقطت من د ، س ، سا || المتوقع : سقطت من د ، س ، ه || يكن : يمكن د ، س ، ن (١٤) كثير : يسيرب || عد : عند م (١٢) الصديق : التصديق د ، سا

ولا يحزن عليه ، إذا قل وقصر زمانه . فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة فهو مكروه ، ولا يقوم عليه العذر . لأن المتوقع من الإحسان بلوغ الإمكان ، والمعذور من الإساءة ما يصدر عن ضرورة وعوز إمكان . فما قصر عن الممكن في الإحسان فهو تقصير ، وما جاوز الضرورة من الإساءة فهو قصد . و إذا دام الإذعان للحن واشتد الضعف والخوف حتى جلوز بالجفاء وقت الضرورة أورث الاستيحاش لا محالة . وقد فهم بعضهم من الضَّعف الصَّعف وهو التضاعف ، فكان معناه أن الشيء إذا تضاعف أمَّل، و إن كان قبله سملا. والمثال لما نحن فيه ما تورثه طاعة الإنسان لهواه في الإحسان . فإن هواه أن لا يتضرر البتة بإحسان إلى غيره بشر يصيبه في مال أو حال . ثم إن دعاه داع من استحقاق المحسن إليه الإحسان جزاء عما قدمه من الإنعام إلى التضرر بنقص يقع له في مال أو حال ، فهواه حينئذ موقوف على الغير، وهو أن يكافئه بما يقصر عن مستحقه ما قدر . فيغالطه عن كثير ما أسداه بالقليل ، وعن عام المنفعه بخاص المنفعة ، وعماكان هومحتاجا إليه عند القبول بما هو فضل لايحتاج إليه مبتدئه بالإحسان. وبالجملة : يجهد أن لا يكون مكافئا بالمثل . والمكافيء بالمثل فهو الذي يكافيء بما هو مقارب في الجنس أو مقارب في القدر والمنفحة . وأما الموجبة للنباهة والحمد والثناء من المكافأة فأن لا يكون المبتدئ والمكافيء مؤثرا لإحسان

<sup>(</sup>۱) يحزن: يخزى س، ه (۳) المعذور: المقدور د، ه | عن: من س (٤) الاحسان: + للحسن ب، د، سا (٥) الحن: للحبرس: للجبره || اشتد: اشد د (٦) الضعف: سقطت من د (٧) فكان: وكان د، ه || مهلا: سهل: ب، عم، ن، دا، سا || والمثال: أو المثالب، سا من د (٧) بشر: بشى، س || حال: جاه س || دعاه: ادعاه م، دا (١٠) جزاه: خيرا ب، سا (١١) فهواه: فهو د: فهو له س || الغير: الغبن س، م || يما: فيا م (١٢) فيغالطه: فغالطه سا: مغالطه د || بالقليل: عن قليل سا (١٣) كان هو: كان س: هو ن || فضل: أفضل فغالطه سا || مبتدئه: مسدا، س (١٤) لا: سقطت من م (١٥) مقارب: مقارن س، م || مقارب مقارن س، م || مقارن س القدر: المقدار س، ه || الموجبة: الموجبة دا الموجبة المحبوب د، ه (١٦) المكافأة: المكاة م

10

يسير أو مكافأة قليلة ، وقد تيسر عليه الجزيل . على أن المتيسر من المكافأة قد يكون تارة ما دو مثل الإحسان المبتدأ من جنسه بكاله وكايته ، وقد يكون ما هو أكثر منه، وقد يكون شيئًا خارجًا من جنسه وشبيها به بالقوة، وقد يكون ناقصاً . ومن وفَّى الممكن فقد أعذر ، ومن قعد عنه فقد أعذل. وقديكون من المكافأة أمور ليست أعواضا تملك ، بل مثل سر صديق و إيحاش عدة، وأفعال يلتذ بمشاهدتها ويتعجب منهامن الفكاهات وغيرها بحسبما يقع له عند مشاهدة المتقرب إليه إياه من الموقع لاستعداد يختص به المتصرف إليه في فطرته . فكل يلتذ بشيء ويتعجب من شيء يخصه . و إما بحسب ما اعتاده وتدرب فيه، فإن الدربة قد تلذذ شيئًا وتعجب منه، لولاها لم يلتذ به ولا تعجب منه . ومن هذا الباب أيضًا الهداية والنصيحة فإنه إحسان ومكافأة ما . ولموافاة الصنيعة أوالجزاء وقت الحاجة إليه والرغبة فيه موقع لذيذ، بل عظيم كريم . ولكل واحد من النـاس خاص إيثار ؛ فلقوم ما يعينهم في الغلبة ، ولقوم ما يعينهم في الكرامة ، واتموم ما يعينهم في اليسار ، وهايم جرا .

والتصديقات الخطابية في باب الخير والشر إنما تكتسب من هذه المواضع المذكورة .

<sup>(</sup>۱)يسير: يسيرا سا | آيسر: تعسر د: يتسير ه | الجزيل: الخليل د (۳) وشبيها: شبيها د | بالقوة: في القوة د (٤) اعذل: عذل د (٥) أمور: أمورا د ، ه | أعواضا: اعراضا د : أغراضا ه: اعواض س | تملك: بملك سا | صديق: صديقه م ( ٦ ) مشاهدة : المشاهدة ه ( ٧ ) المجترب: المتعرف د : المتقرر س ، ه | المتصرف: المتعرف د | فكل : وكل س المشاهدة ه ( ٧ ) المجترب: المتعرف د : المتقاده م : اعتباره ه ( ٩ ) قد : فيه س | لولاها : فوها د (٨ ) يشيء : شبتا د ، م | اعتاده : اعتقاده م : اعتباره ه ( ٩ ) قد : فيه س | لولاها : لوها د المنعقد ت ن د ( ١ ٠ ) يضا : سقطت من سا | لموافاة : الموافاة ه | الصنيمة : الصنعة د : الطبيعية ه ( ١ ١ ) يل : سقطت من م ( ١ ١ – ٢ ١ ) واحد من الناس : سقطت من د ، س ، ه ، سا ( ١ ٢ ) الخطابية : سقطت من م ( ١ ١ – ٢ ا ) طاح ن ، د المؤلفة ، ولقوم : ولقوم به د ن ( ١ ٤ ) الخطابية : سقطت من م

## فصل [الفصل الثالث]

# فى الأشد والأضعف وختم القول فى المشوريات

وقد يحتاج الخطيب المشير إلى مقدمات يعدها في إثبات أن هذا الخير أفضل، وهذا النافع أنفع، بل قد يحتاج إليه غيره أيضا. فينبغى أن يعد الأنواع النافعة في ذلك .

فأفضل الخيرين أعمهما، أو أدومهما، أو أكثرهما جهات نفع وخيرية وأولاهما بأن يكون مقصودا لنفسه . وإذا كان الواحد من باب خيرٍ ما أفضل من عدة من خير آخر — إلا أن يكثر جدا — فهو أفضل . والخير الذى عظيمه أفضل من عظيم خير آخر فهو أفضل ، مثل أن العظيم من الحكمة هو معرفة الله، والعظيم من العبادة هو المثابرة على الصلوات، ومعرفة الله أفضل من المثابرة على الصلوات، فالحكمة أفضل من المثابرة على الصلوات، فالحكمة أفضل من العبادة . وما كان أيضا نفسه أفضل ، فعظيمه أفضل ؛ فإنه إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة النبي، ففصيح القرآن أفضل وأفصح من فصيح خطبة النبي، ففصيح القرآن أفضل وأفصح من فصيح خطبة النبي . وإذا كان أحد الخيرين يستبع الآخر، إما معا كالسلطان من فصيح خطبة النبي . وإذا كان أحد الخيرين يستبع الآخر، إما معا كالسلطان

<sup>(</sup>۱) فصل : فصل ٣ ه : فصل حرب : الفصل الثالث س ، م (٢) في الاشد : الأشدس || القول : الكلام س (٣) مقدمات : المقدمات م || يعدها : بعدهاسا || أفضل : سقطت من د (٤) وهذا : أو هذا ب ، ما || النافعة : سقطت من ه (٦) فضل الحيرين أعمهما : ما فضل الحير برعمهما س ||أو : و م ، ن || أو : و ن || أو أكثرهما : سقطت من م || جهات : صفات د : + من س || وخيرية : خيرية || سأ وأولاهما : فأولاهما : فأولاهما ه : أو أولاهما ب ، م : أولاهما (٧) عدة : عنده م (٩) الله : + تعالى س ، ه : بسيحانه و تعالى ن (١٠) العبادة : العباد م : العبادات س : العباداة ه (٢١) النبي : + صلى الله عليه وسلم م ، ن ، د : عليه السلم س ، م ، سا || الحيرين : الحرين م : الأمرين س || يستنبع ؛ صديع س وسلم ه : عليه السلم س ، م ، سا || الحيرين : الحرين م : الأمرين س || يستنبع ؛ صديع س

والكرامة ، وإما بأخرة كالسلطان واليسار ، وإما في القوة مثل السلب فإنه نفسه فقدُّ ، وليس كل فقد سلبا ، وكان الآخر لا يستتبعه داءًك ، فالمستتبع أفضل. ور بمـا أقنع أن الشيء الذي ليس بفاضل في نفسه ، إذا كان يفعل خيرا أعظم في نفسه من شيء آخر هو نفسه فاضل، فإنه ينبغي أن يكون دوآثر من الفاضل، و إن لم يكن أفضل ، مثل الجلد والجمال . فإن الجلد ، و إن لم يكن بنف له خيرا كالجمال ، فقد يدرك بالجلد ما هو أفضل من الجمال . وكذلك التصحح ، و إن لم يكن أفضل من اللذة ، فقد يدرك به ما هو أفضل من اللذة ، فيكون هو آثر . فيكون بعض ما هو نافع آثر من بعض ما هو خير . والذي يؤثر لنفسه ، و إن لم يصحبه الآخر ، آثر من الآخر ، إذا كان لا يؤثر و إن لم يصحبه الأول، مثل الصحة والجمال . فإن الصحة بلا جمال مؤثرة ، ولكن الجمال بلا صحة غير مؤثر ؛ فالصحة آثر وأفضل . والذي هو تام الوجود مستقره ومراد لنفسه كالصحة آثر من الذي يفقد أحدهما أو كلاهما ، إما كاللذة فإنها في طريق التكون وتطلب لذاتها ، و إما كالرياضــة فإنها في طريق التكون ومع ذلك فإنها تطلب لغيرها . والذى وجوده يغني عن الآخرأفضل من الذى وجوده يفتقر إلى الآخر، مثل!ليسار والتجارة . فإن اليسار يغني عن التجارة ، والتجارة نفتقر إلى اليســـار ؛ فاليسار آثر . وقد يوهم كون الشيء مبدأ لأمر أنه أعظم منه، ور بما لم يكن ڨالحقيقة . فإن الخير أفضــل من اختياره ، وهو بدؤه . على أنه ليس يمكن أن يكون خبر أو نافع مشورى لا بدء له . وكيف وكلها إرادى ! فإذا كان كذلك 4 أمكننا أن

<sup>(</sup>۱) الكرامة : الكراميرم || بخرة : تاخره د : متأخرة س ، ن ، ه ، د ا (٤) فاضل : سقطت من س | فانه : الله س ( ۵ ) مثل : من م ( ۷ ) اللذة : الجال م ( ۸ ) يؤثر : يوثره ه ( ۱۰ ) مؤثر : موثرة س ، ه ( ۱۱ ) مستقره : مستقرة م : مستقر س ، ن ، ه ( ۱۲ ) يفقد أحدهما أركلاهما : يوجد له أحدهما أريفقد كلاهما د ( ۱۶ ) وجوده يفتقر : يفتقر رجوده س ( ۱۵ ) فاليسار : سقطت من د ( ۱۹ ) ور بما : فر بماد ( ۱۸ ) مشورى : منشورى م || وكيف : فكيف د || وكلها : كلها م ( ۱۸ ) يده : يدو في جميع المخطوطات || أمكننا : أمكنا م

١.

نجد أنواعا من اعتبار المبادئ: فما مبدؤه أعظم ، فهو أعظم . والمبدأ الذي لأعظم المعلولين أعظم . وقد يمكن أن ينصر في بعض الأوقات أن المبدأ نفسه أعظم . فإن رجلا واحدا من الخطباء يقال له لاوداماوس ذم رجلين : أحدهما يقال له قلسطراطس والآخر كفريوس . وكان قلسطراطس حكم أقدر أنا يقال له قلسطراطس وقال : إن خطيئته أشار على كفريوس بارتكاب جور فائتمر . فذم قلسطراطس وقال : إن خطيئته أعظم من خطيئة الآخر ، فإنه لولا إشارته عليه بالجور ، لما ارتكبه . ثم ذم الآخر ، فقال : إن خطيئته أعظم من خطيئة الأول ، فلولا ائتماره ، لما ضرت مشورته .

وأيضا فإن الأعز أفضل كالذهب . وأيضا بل الأعم نفما أفضل ، كالحديد، فإن في صلابته وشدته منافع عامة جدا ليس في الذهب . بل الأكثر وجوداً أعم نفعا، كالحديد، فقد ينتفع به كل إنسان، والذهب يقل الانتفاع به . وكذلك الماء ، وإن كان دهن البلسان أعز وجودا منه ، فهو أفضل لعموم نفعه .

وأيضا فالذى هو أصعب إدراكا وذلك لعظمة فى نفسه. بل الذى هو أسهل وصولا إليه ، وذلك لموافقته لمحبتنا للدّعة . وأيضا فإن الذى ضده أعظم ضرراً فهو أعظم نفعا ، والذى فقدانه أعظم ضررا ، فهو أعظم نفعا . واقلب الأعظم في باب النفع إلى الأعظم في باب الضرر . وغايات أفعال هي أعظم، فن الحيرية

<sup>(</sup>۱) فهو : وهوم (۳) واحدا : سقطت من د | يقال له : فقال م | لاودامارس ب ، ن ، ه :

لاوذاماوس د ، م : لاوداوماوس س (٤) قلسطراطس : قلسطراطيس فى جميع المخطوطات فى المواضع

لاالاثة | الآخر : + يقال له م ، ه | كفريوس ن : كو بوض ذا : كفديوس ب : كقديوس س ،

م ، سا | أقدراً نا : أقدرنا د : قد انا ه (٥) فائتر : فاتم د | وقال : فقال ب (٦) ثولا :

لوه (٨) ضرت : مرت م (١١) فقد : قد م (١٣) وذلك : ذلك د : ولذلك ه

لوه (٨) ضرت : مرت م (١١) فقد : قد م (١٣) وذلك : ذلك د : ولذلك ه

(١٤) للدعة : من الدعة ب ، د ، ن ، سا (٥١) ضررا فهو أعظم : سقطت من م | اقلب : أفلت ، سا (١٩) فى : من ب | في : من ب | باب (الضرر) : + الفع إلى الأعظم فى باب النفع إلى باب م | وغايات : فيو غايات ه | فن : من م : فى س ، فن ، ه

10

أو الشرية أعظم . و بالعكس . وما هو خاص بالأعظم أعظم ، فإن صحة البصر أعظم من صحة الشم ، إذ البصر أعظم من الشم . وكذلك عبة الإنسان أفضل من محبة المال ، لأن الإنسان أفضل من المال . ثم الفضائل أنفسها ، وهي من المبادئ ، أفضل من الأفعال الفاضلة . وما اشتهاره أفضل فهو أفضل . و بالعكس . وأفضل العامين فهو الأفضل أثرا ، مثل الطب، فإنه أفضل من علم الزينة؛ومثل علم الهندسة فإنها أفضل من علم الأخلاق. فإن الصدق في الهندسة آكد وهو فيه الغرض ، وفي علم الأخلاق أضعف، لأن بناءه على المحمودات، وليس الغرض فيه نفس الصدق فقط ، بل والعمل . و بالعكس . فإن أفضل العلمين في وزنه ، أى في وزن براهينه ، وفي مرتبته ، أي في تقدمه بالغائية ، لأنه هو الذي علم آخر لأجله ، فغايته أفضل. فاذلك علم التوحيد أفضل من علم الهيئة ، لأن القياسات التوحيدية مجردة عن المادة ، صحيحة جدا؛ والهيئة تتعلق بالحس والرصد . وأيضا فإن الهيئة يقصد علمها ليتوصل به إلى كثير من علم التوحيد . والذي يشهد بتقدمه الأكثر والفضلاء من ذوى الألباب والبصيرة أفضل. فإن ما يشهد به العقلاء الصالحون الذين لا تستغويهم الأهواء والشهوات فهو أفضل مطلقا ؛ وقد يقتدرون لسلامة أنفسهم عن النصبيات والأهواء على الإحاطة بكثير من الأمور الفاضلة بماهيته وكميته ، وإن كان ذلك دون ما تفيده الصنائع العامية المرتبة ترتيبها الطبيعي. وما هو أكثر إلذاذاً فهو أفضل.

<sup>(</sup>۱)أو: و د ، ه ، سا || و بالعكس : بالعكس م (۲) إذ البعر أعالم من الشي : سقطت ن د || أعظم : أعلم ن الشي و د ، و مي و و ن أعلم س (٤) و ما : وأما د (٥) العلمين : العالمين سا : + ما كان فضل ه || فرو : هو م : وهو ن (٢) فانها : فانه ن ، ه ؛ دا (٧) أكد : أوكد د || و في : في م (٨) والعمل : سقطت من م (٩) مرتبته : مرتبه م || تفدمه : مقدم س || بالغائية : بالغاية د (١١) والحميئة : ولحميئة د (١١) فان الحميثة د (١١) أنفسهم : سقطت من د || العصبيات : الغضبيات سا (١٢) وان : فان سا (١٧) هو : سقطت من م || الذاذا : التذاذا د

فاللذة مشتاقة عند الجمهور لذاتها ، وخصوصا ما كان أبرأ عن شَوْب الغم ، وأدوم مدة ، وأرسخ ثباتا . وكذلك ما كان أجمل فهو أفضل من الأقبح . فإن الجميل مختار لذاته . ومن التصاريف أيضا أن الشجاعية أفضل وآثر من العفية، لأن الشجاعة أفضل وآثر من العفة . وما يختاره الكل آثر. وما يختاره السلاطين والعظاء أو العلماء آثر . وما يختاره الذين يؤخذ عنهم الرأى في عظائم الأمور ، و إن قلُّوا ، فإنهم هم المكرمون أيضا ؛ فإن من جنس الهوان أن لا يقبل قول الإنسان . والذين هم أعظم كرامة . والذين هم أشد تمكنا من الضر والنفع . والمجبرون على تعظيمهم . وهذه الأنواع تفارق ما سلف . فإن ذلك بحسب الشهادة ، وهذه بحسب الإيثار . وأيضا فإن المعنى العظيم من هذا إذا جزئ إلى أقسامه ، فعدت أقسام ذلك المعنى ، فكثر الكلى الواحد أو الكل الواحد، صار أعظم . مثل ما قال أوميرس : إن هذه المدينة ، إذا فتحت عنوة ، ستلقى من مالاغروس كل شر، وكذلك الناس كلهم، فإنه يهلك الناس، ويشب الحريق في المدينة حتى يحرقها بأسرها ، ويعترف كل بولده ، أى ينوح كل باسم ولده: يا ولدى فلان! فهذا التفصيل مما قد جعل الشر أعظم مما لوذكرت الجملة غير مفصلة . وقد يفعل أيضا التركيب والإجمال ، فإنه إذا اقتضت جزئيات خير أو شر، ثم اتبع ذلك بالدعوى الكلية، زاده ذلك تأكيدا. وأيضا فإن صدور

<sup>(</sup>۱-۲) فاللذة ... فهو أفضل: سقطت من د (۱) مشتاقة : متشاقة م || ما : إذا س || أبرأ : اثرا سا (۲) ما : إذا س (٤) أفضل و آثر : آثر وأفضل د (٥) والعظاء : العظاء ه || أو العلماء : والعلماء ن قلم ه || أو العلماء : والعلماء ن ه ه || غظام م ، ن (۲) قلوا: قالوا م ، ن ، سا || فاتهم هم ب : فهم د (۷) الضر والنفع : النفع والضر س : الضرر والنفع ب ، م || ما : لما سا هم : وأنهم هم ب : معنى س : سقطت من ه || هذا : هذه د (١٠) فعدت : معدت د || أو : و سا (٩) المعنى : معنى س : سقطت من ه || هذا : هذه د (١٠) فعدت : معدت د المؤورس (١١) اوميرس : أومير وس م || ستلق : سنلن ب إ : سيلتى س (٢١) مالاغروس : مالاغورس ب : ما يروس س (١٣) أى : أو ه || باسم : اسم س (٤١) ولدى ت لولدى س ، سا || فهذا : ب : ما يروس س (١٣) أى : أو ه || باسم : اسم س (٤١) ولدى ت لولدى س ، سا || فهذا : شرا د || تأكيدا : توكيدا د || وأيضا : آو أيضا م

الشيء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه يجعله أعظم ، إما بحسب الزمان إذا كان صدوره في مثل زمانه أقل ، أو السن إذا كان صدوره عن صاحب ذلك السن مثلا صعبا وقليلا . وكذلك المواضع ومقدار المدد والقوى فإنها تجعل الشيء الغريب الصدور عظيما . فإن الزنا من الشيخ مستفظع فوق استفظاعه من الحدث . وأورد لهذا الباب أمثلة في التعليم الأول لم أفهمها . والجزء الرئيس من الشيء الأشرف هو أفضل ، كمن قال : إن نفى الشباب عن المدينة مثل إسقاط الربيع عن السنة . وأيضا فإن الذي يكون في الحين الأنفع أفضل،مثل المال فإنه في الكير أفضل منه في الشباب، وفي المرض أفضل منه في الصحة . والأقرب إلى الغاية أفضل ، لأنه كالغاية . وكذلك ما كان من اللوازم خاصا بالغاية أفضل من لوازم تخص ما هو دون الغاية . فإن الصحة تلزم اعتدال المزاج، ١. والضَّعف يلزم ما دون اعتدال المزاج ، فالصحة أفضل من الضعف . وقد فهم من الضَّعف الضَّعف بمعنى اليسار وتضاعف المال ، وفهم من الخاص ليس الخاص بالغاية ، بل الخاص بالكاسب . وعندى أنه وقِع في النسخ غلط ، ويجب مكان الشُّعف عدم الضعف أو ما به وهو القوة؛ ولكن يجب أن يرجع إلى اليونانية. والخيرات المتيسرة في آخر العمر آثر من المتيسرة في الحداثة ، لأنها كأنها تخص الغابة . وما يقصد لأجل ذاته ، وليكون موجودا بالحقيقة ، آثر من الذي يقصد

<sup>(</sup>۲) أقل: اولى سا (۳) المواضع: مواضع ب || ومقدار: مقدارب، ن ، سا: مقدار مقدار مقدار مقدار م (٤) فوق: قوى سا (٥) الباب: سقطت من س || لم : سقطت من م النباب: الشباب: الشبان س، ه (كتب أولا الشباب في ه ثم كتب فوقها الشبان) (۷) فان الذى: فالذى د (٨) في الشباب وفي المرض أفضل منه : سقطت من م || (وفي المرض) أفضل : سقطت من د : وكتب فوقها أفقع في ب (١٢) بمعنى : معنى م || وفهم : فهم س (١٣) بالكاسب ؛ لمكاسب م (١٤) مكان الضعف : + مكان م || أوما به م ، ن ، د ا : أوأما به ب ، د ، منا من المؤسرة : والمتيسرة م || من المتيسرة م || من المتيسرة : والمتيسرة م || من المتيسرة : منا من الخيرات المتيسرة م : من التيسره (١٥) وليكون : ليكون س

لأجلالحد الذي، إذا كان ذلك لا يوقف عليه ولا يظهر للغير، لم يؤثر البتة. ولهذا ما تكون استفادة الحيرات آثر من إفادتها ، إذا لم تظهر للغير ؛ لأنها إذا لم تظهر للغير، فغلط الغير في مصدرها لم تؤثر. وقريب من هذا ما قيل في الصحة والجمال. وما هو أنفع في أمور كثيرة فهو أنفع. فإن ما ينفع في الحيوة وفي حسن الحيوة آثر من الذي ينفع في أحدهما. ولهذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة تفننهما في النفع ، لأنهما يبرئان من الحزن، ويمكنان من اللذة علما أو جهلا. وكان اليسار هو من الحير المطلق عند بعض الناس، وعند بعضهم إنما يكون خيراً إذا اقترنت به أحوال أخرى. وكذلك الضرر قد يختلف ، فمن الضرر ما هو أعم ؛ ولذلك فقرً عين الأعور أضر من فقء عين الصحيح. ويجب أن يستكثر من ضرب فقرً عين الأمثال وإيراد التذاكير واقتصاص أحوال ناس هم في مثل ذلك الحكم.

فقد أعطينا الأنواع النافعة في إثبات أن الشيء صلاح حال، أو نافع ، أو خير ، والأنواع في الأفضل ، والأنفع ، والآثر .

والمدينيات الست ، فقد علمتها ، وعلمت الغايات فيها ، وأن كل واحد منها ينبغى أن يشار فيه بما يحفظه ، وأن الإجماعية منها ، فقد يرأس فيها الإنسان الذى هو فى مثل حكم غيره ، وإنما يرأس إجماعا لداع دعا إلى ذلك من قرعة ، أو بخت . وخساسة الرياسة هى التى يكون الاستيلاء فيها ببذل إناوة يطلقه الرئيس للرءوسين فيتقبلونه . وأما الرياسة الشريفة

<sup>(</sup>١) ذلك : سقطت من س | عليه : عليها م (٢) لأنها : فانها د ، ه ، سا : سقطت من س (٣ - ٣) إذا لم تظهر للغير : سقطت من س (٣) فغلظ الغير : سقطت من د | اصدرها : تصدرهاس (٤) وما : أو ما ب | فهو : وهو م (٥) تفنهما : فسهما د : تقينهما س : تقسهما سا (٦) جهلا : جهالة د (٧) هو من : فهو د : هو ب ، م ، سا | الخير : الجزء سا | اقترنت : قرنت د (٨) يختلف : محلف م | الذلك : كذلك سا (٩) فقو : فقو ، فقو ، وقو ، التذاكير : التذكر د | اقتصاص : اقصاص ، ف | ناس هم : ما سهم م (١٣) المدينيات : المدنيات د ، م ، ن (٩١) فقد : قد د (٥١) دعا : دعى م ، ن ، ه (٢١) هى : فرسي م (١٧) اتاوة : اماره سا : ماره د | يطلقه : مطلقة د ، ن ، د ا | الرءوسين : الروس | س | فيتقبلونه : فيتقلونه م : و يقبلونه د : فيقلونه ه : فيتقلونه ما

فهى التى يسوس فيها السائس لأنه مستحق السياسة لافتداره على وضع السنن أو حفظها . وأن وحدانية الرياسة هى التى قصارى غرض الرئيس فيها العز، والكرامة ، والانفراد ، والاستعباد لمن هو غيره ؛ وأن هذه قد تكون بسيطة ، محدودة، وقد تكون متركبة ، متبدلة بحسب ما يمكن به حفظ الكرامة .

وغاية الإجماعية الحرية ؛ وغاية خساسة الرياسة اليسار ؛ وغاية جودة التسلط حفظ السنة ؛ وغاية الكرامة حفظ الكرامة والعز والاحتراس من المنازع . ولكل غاية ضرب من الأخلاق يجانسه فيحفظه ويدعو إليه مما يسهل الوقوف عليه . وينبغى أن يكون المشير يشير بتلك الأخلاق، و يكون متخلقا بها . فإن المشير إذا أشار بخلق لا يتخلق به نبا عنه القبول .

فليكن هذا كافيا في المشوريات .

١٠

۱٥

فِصل [ الفصل الرابع ]

## فى المنافريات وهو باب المدح والذم

فلننتقل إلى تعديد الأنواع النافعة فى المدح والذم ، المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وما يجرى مجراها . وهى مع أنها تنفع فى المدح والذم ، فقد تنفع فى إعداد الخطيب للتصديق بقوله ، و إن كان فى غير باب المنافرة ، وذلك أنه إذا أثبت

(۱) فهى: وهى م || السياسة: السياسية د || لاقتداره: لاقتدارها م (۲) حفظها: حططها د || الرياسة: السياسة سا || قصارى: سقطت من د (۳) الاستعباد: الاستبعاد م ه (٤) محدودة: محودة د ا ، ن (کتب أولا محدودة ثم کتب فوقها محمودة ) || مترکبة : مرکبه سا || ستبدلة : مبتداة ب البه : سقطت من س (٥) الحرية : الجزية سا (١٠) فليكن : وليكن د (١١) فصل : فصل ٤ هـ: فصل كرب : الفصل الرابع س ، م (١٢) المنافريات: المنافرات س ، ن ، ه (١٣) فلننقل : فلننقل ه : + الان س (١٤) تنفع : سفع سا || فقد : قد ب ، م (١٥) في : من د || انه :

فضيلة نفسه جعل نفسه أهلا للثقة بقوله؛ وكذلك إذا ذم خصمه ، عرضه لرد الناس قوله .

والمحادح المنسوبة إلى أنها فضيلة وأشياء تتبع الفضيلة من الجمال والحسن وغير ذلك من المحادح التي قد يتعدى بمدحها الناس والملائكة إلى أشخاص أخريمدح بها . فالجميل هو المختار لأجل نفسه ، وهو المحمود اللذيذ لا لشيء آخر ، بل لأجل خيريته . فإنه جميل من هذه الجمهة . والفضيلة نوع من الجميل ، لأنها قوة ، أى ملكة حسنة التأتي لتحصيل ما هو خير ، أو يرى خيرا ، وهي التي تفعل أو تحفظ الأمور الشريفة العظيمة من كل جهة . وأجزاء الفضيلة هي : البر، والشجاعة ، والمعفة ، والمروءة ، وكبر الهمة ، والسخاء ، والحلم ، واللب ، والحكة . ومن الفضائل لا محالة ما يتعدى خيره إلى غير الفاضل ، مثل البر والشجاعة والسخاء ، ولذلك تازم كل واحد منهم ، إذ الكرامة مبذولة من الكل للنافعين .

#### فلنعد إلى ذكر كل واحد منها:

فأما البر فإنها فضيلة عادلة تقسم لكل ما يستحقه بحسب تقدير الشريعة . والشجاعة والجور رذيلة يكون بها المرء آخذا ماليس له بحسب تقدير الشريعة . والشجاعة فضيلة يكون بها المرء فعالا أفعالا صالحة نافعة فى الجهاد على ما تأمر به الشريعة ، وبها ينصر الشريعة نصرة خدمة ، والجبن خلاف ذلك فى التقصير . وأما العفة ففضيلة يكون بها المرء فى استعال الشهوانية البدنية على القدر الذى ترخص فيه الشريعة ، والفجور خلافه . وأما السخاء ففضيلة يكون بها المرء فعالا للجميل فيه الشريعة ، والفجور خلافه . وأما السخاء ففضيلة يكون بها المرء فعالا للجميل

<sup>(</sup>۱) جعل نفسه: سقطت من س || أهلا: اصلاب ، سا || وكذلك: سقطت من سا || عرضه: وعرضه سا (۲) الناس: سقطت من د (۳) تتبع: يقع م (٥) أخر: آخر د ، م || بها: لها ن || اللذيذ: واللذيذ سا (۲) لا: سقطت من سا || لشيء: لأجل شيء س (۸) وهي التي: وهو الذي س (۶) والعفة: سقطت من د ، سا || والحكمة: + والعفة د (۱۱) تلزم: يكم د || اللنافيين: النافعين د ، م (۱۳) فائها: فائه د (۱۶) المره: سقطت من س || تقدير: تقدم د (۱۶) والشجاعة فضيلة ... الشريعة: كردت في د (۱۵) أفعالا: سقطت من م || فافعة: سقطت من س (۱۲) التقصير: النقيض د (۱۸) خلافه: + وأما المرورة ... س انظر ص ه ۸ ، س ۲ – ۳ || فعالا: فعال م || للجميل: للجهل د

ببذل المال ؛ والدناءة خلافه . وأما كبر الهمة ففضيلة يكون بها المرء فعالا لأفعال عظيمة المنزلة من الحمد ؛ والسفالة ضدها . وأما المروءة ففضيلة بفعل النبل بالتوسيع في الإطعام ؛ وصغر النفس والنذالة خلافه . وأما اللب ففضيلة في الرأى يكون بها المرء حسن التعقل والمشورة نحوا لخيرات والجميل؛ والبلاهة ضده .

ولتؤخذ هذه الرسوم على ظاهرها ، ولا يلتمس فيهـ التحقيق العلمى البتة . وكذلك في أكثر سائر الرسوم التي نورد في هذا الفن من المنطق :

فهذه هي الفضائل التي يمدح بها .

وأما ما سواها من المحادح ففاعلات الفضائل والعلامات التي تلحق على الفضائل ، مثل الأنداب على الشجاع . وكذلك الانفعالات التي تلحق العادلين ، إذا لزموا العدل ولم يجنبوا إلى الجور ، كالمستودع إذا شدد عليه العذاب في انتزاع ما هو في يديه ، فاحتمل، وأبى أن يسلم الوديعة إلا إلى ربها . وأما الانفعالات التي يستحقونها عدلا، فهى و إن كانت خيرا في نفسها وواجبات ، إذ كل فعل يصدر عن عدل فهو واجب وخير ، فإنها من حيث هي الام صرفة تجلب ضيما وخسرانا فقط بلا زيادة أخرى فليست خيرات ومحادح لمن تقع بهم . و إن كانت باستحقاق عن سوء سيرة ، فهى مذام . وأما في الباب الأول فقد كان الألم ، و إن كان من حيث هو ألم ، شراً ينقضى أثره ، فهو من حيث يدل على فضيلة النفس و إيثار العدل مكرمة ومحمدة ، وربما خلد فهو من حيث يدل على فضيلة النفس و إيثار العدل مكرمة ومحمدة ، وربما خلد

<sup>(</sup>۱) المال: + ليستحقه على اعتدال م || الدناءة: الدنا د || خلافه: + وأما اللب... س (۲) الحمد: + وصغر النفس والبذاله خلافه وأما السخاء... س || والسفالة ضدها: سقطت من سا || ضدها: ضده ه || وأما: وم || بفعل: + بها ه (۳) بالتوسيع: بالتوسع ن ١٩٥٤: في التوسع س || الإطعام: + وأما كبر الهمة ... س || خلافه: خلافها د || ففضيلة: + يكون س (٤) يها المره: المره بها س || التعقل: العقل د || والبلاهة ضده: سقطت من سا || البلاهة: البلادة س ١٩ ه || خلافه ضده م (٦) في: سقطت من م || اكثر: البلادة س ١٩ ه || فنده: خلافه س ١ ه : خلافه ضده م (٦) في: سقطت من م || اكثر: النجاع: الشجعان د١ س (٩) الأنداب: الارارس || الشجاع: الشجعان د١ س ٥ ه ، سا || الانفعالات: الانفعال د (١١) يديه: بدنه س ٢ م : يده ب || وأبي ان: وأبا ان ب ٢ م : وابان د الإنفعال د (١١) يديه: بدنه س ٢ م : يلام : الامر سا || بلا: بال د (١٥) لمن: لم د (١٧) فهو: فهي س || حيث: + هو س || ايئار: اثبات ب ٢ د ١ د ١١ سا || ومحدة: ومحودة د : محودة ب ٢ ن ٢ سا

ذكرها . وقد يمكن أن يصدر عن الشجاع فعللا يصدر إلاعن شجاع ، أو يلحقه انفعال لا يكون إلا الشجاع ؛ وكذلك قــد يصدر عن السخى فعل وانفعال لا يصدران إلاعن سخى؛ ولكنه لا يكون مجمودا ، إذا كان خارجا عن مقتضى العــدل . ومن آثار الفضائل ما هوأ كرم وأحسن . فإن الشجاع إذا جوزى بالكرامة ، كان هذا أقرب إلى استحقاق المدح به من أن يجازى بالمال. وأدل أفعال الفضائل على استيجاب المدح ما فعللا لجذب منفعة إلى الفاعل، بل لأجل غيره ، أو لأنه خير لنفسه . إذ هو خير عام له ولغيره . ولهذا يمـــدح من يتعهد الموتى بالصدقات ، لأن هذا النوع من الإحسان لا يبتغي به جزاء . ثم ما أريد به نفع الآخرين من حيث هو خير لهم ، وليس لهم فيه غرض . ويفارق ماقبله أن ذلك كان الإيثار متجها فيه إليه لأنه خير فقط ، وهذا لأنه خير للآخرين ؛ وهــذا قد يبتغي عليه جزاء ، والأول لا يبتغي عليه جزاء . و بعد هــذا مايراد به الإحسان إلى الحسنين خاصة . فإن كان مكافأة فإنه من حيث يكافئ فاعلها لايرتاد لنفسه خيراً الا بالعرض من حيث هو مكافئ متوقع لا مكافئ فقط. وأما المكافىء ، من حيث هومكافئ ، فقد حصل الخير وأحرزه ، وايس يتوقعه حين يكافئ .

ومن علامات الفضيلة والهادح أجزاء من تنابذ الفضيلة وتضادها وتخجيله. فإنهم كثيراً ما يبتدئون بأقوال وأفعال من الفواحش يريدون بها

<sup>(</sup>۱) لا: ولا م || الا: سقطت من م || أو: و د (۲) قد: سقطت من م ، سا (۳) يصدران: يصدرسا || سخى: السخى ه (٥) يجازى: يجازا م ، ن || بالمال ١ سقطت من سا (٦) استيجاب: استحباب د (٩) وليس لهم: وليس له س ، ه ، سا: وليس د (١٠) للا ترين: لا ترين د: الآثرين م (١١) يبننى: ينبنى سا || يبتنى: ينبنى سا || يبتنى: ينبنى سا || يبتنى: ينبنى سا || فانه: سقطت من د (١٦) المحسنين: المحسن س ، ه || فان: وان د ، س ، ه ، سا || فانه: سقطت من د (١٦) المحسنين: المحسن س ، ه || فان: وان د ، س ، ه ، سا || فانه: سقطت من د الإيكانى: د كافاب ، م (١٣) خيرا: جزاد د ، م || مكانى : مكافان: عصله م ، ن: د (١٥) يكانى: عكون د ، س ، م : هكون د ، س ، م : هكون د ، س ، م : هكون د ، س ا || بتدئون: هدون د هدون د ، س ا || بتدئون: هدون د ، س ا || بتدئون: هدون د ، س ا

فضح غيرهم فيفتضحون لفضيلة في ذلك الغير يصدر عنه حسن المعاملة لأجله . مثل ما فعلت سفا الحكيمة، حين رمن إليها القاوس المتغلب، فعرض عن فاحشة قائلاً: إنى أريد أن أنفث عن صدرى بشيء ، لكن الحياء والاحتشام يصدني عنه . فاستقرت هذه الحكيمة على جملة أمرها وديمةً لم تقابله بالفحشاء من القول، والهجر من السب، مستحيية من مفارقة طريقة الحكمة، ومن إظهار التنبه لمعنى الفاحشة ؛ كأنها لا يخطر ببالها أن أحدا يعردها لطمع سوء ، ويعترض لها بدعوة إلى فاحشة ، و يضرب لهما مثلا بمنكر، أو يجرى عليها المعاني التي تجرى على غيرها . لكنها كانت مصروفة الشغل إلى نصرة الهيئة والملكة الفاضلة ، تترك الفعل الرذل، وكذلك من كان معها من النسوة الحصر لايجزعن ولايخفن من وقوع مثل ذلك بها ثقةً بشرف نفسها ، واعتلائها عن طاعة غير الواجب، وكمال فعلها في طاعة فضيلتها ، وقلة انفعالها عن الرذائل، صاركل ذلك صادرا عن ملكة حصلت بالارتياض والاجتهاد . فإن الفضائل جلها مباين للهوى ، ويكتسب بالمجاهدة إيثاراً للجد والفخر في تنميتها . وتنميتها بالعقل على الهوى ، مثل ما سمعت من قصة الرجل والمرأة . والاستحياء أيضا قد يؤهل للمدح ولكن دون تأهيل

<sup>(</sup>۱) فيفتضحون: فيفضحون سا الفضيلة: سقطت من د اا لأجله: لأجلها ب (۲) سفا ؛ شفا م: سفاه س، ه: سقاه سا: سواه د (۳) الحياه: الحياه د (٤) فاستقرت: فاستمرت سا (٥) السب: الست سا: السبب م ٤ ن ، ه اا مستحية: مستحية د اا الحكمة: الحلم س ، ه الومن: وهي من د اا التنبه: البينة ب: النبيه د (٦) لمعنى: لمعانى ب اا سوه: سواه د اا و يعترض م ، ن ، ه ، سا (٧) و (يضرب): او سا اا يمنكر: لمنكر س ، ه ال (٨) لمنكبا: لمنكنه م ، د اا نصرة: بصره س اا تترك: بترك ه، سا: وترك م ، ن : وتركت د ار (٩) الحصر: الحضر ب ، س ، ه ، سا (١٠) مثل: مبل د : سقطت من سا البها: د از (٩) الحصر: لشرف سا اا كال : كام (١١) صاد: سقطت من س ، د ، ه اا كل ذلك صادرا: كل ذلك صادر س : صادرك ذلك د (١٣) للهوى: للهوا د (١٣) تميتها وتميتها م : سبمها ب ، سا : بممها وتميتها د : تميتها وتميتها ه : تمتهاس ، ن اا بالعقل : بالفعل كل المخطوطات سبمها ب ، سا : بممها وتميتها د : تميتها وتمييمها ه : تمتهاس ، ن اا بالعقل : بالفعل كل المخطوطات المن عن ب ، د (١٤) الرجل والمرأة والرجل م اا والاستحياء : سقطت من ب ، ه ، سا

حالة سفا . والاستحياء أيضا قد يكون لشيئين : أحدهما لاشمئزاز النفس عن الحالة الشنعاء ، وهذا يصدر عن فضيلة ؛ والثانى لنظرته ذكر فاحشة عرف بها المستحيى، وقد نسيت في الحال. فإذا لفظ بلفظ يشير إلى معناها، أو فعل مثلها، خطرت بالبال من الحاضرين ، وهو من أهلها ، ففطر بالبال صنيعه ، فصاد كالمشاهدة منهم له ، الموجبة للاستحياء ، إلا من البالغ في الرذيلة والسقوط فلا يستحيى من انكشاف مذمته . ومن المحادح أفعال يفعلها الإنسان ليصلح بها حال آخرين . وأيضا الانتقام من الأعداء ، وقالة الإذعان لهم ، والجزاء على الحسنة والسيئة . وأن يكون الشجاع مغلبا لا يُغلب . فإن الغلبة والكرامة من ممادح الشجعان . وأن يفعل أفعالا تنشر وتذكر ، وتكون لعظمتها من يسهل تخليدها ، فيتوارثها الأعقاب . ومن المدوحات علامات تختص بالأشراف ، كإسبال العلوية شعورهم ، فإنه من دلائل شرفهم . ومن المدوحات الاستغناء عن الآخرين في أى باب كان .

وقد يتلطف فى المدح على سبيل كالمغالطة ، فيعبر عن الحسيسة بعبارة تجلوها فى معرض الفضيلة ، إذا كانت أقرب الحسيستين المتضادتين من الفضيلة ، أو قد كان يلزمها والفضيلة شىء واحد يعمهما . وهذا مما يضطر إليه الحطيب إذا أحوج إلى مدح الناقصين ، فيجعل الشيء الذي تشارك به الفضيلة الحسيسة

<sup>(</sup>۱) سفا: منهاد: + بالفعل على الهوى مثل ما سمعت م | أيضا قد: سقطت من س | أيضا سقطت من د | لشيمين: لوجهين س (۲) لنظرته: لنطيرته سا (۳) المستحيى: المستحى به م ، ن يا المستحق ا وقد: فقد م ، ن المستحق ا فذا يافه إذا س | فعل: به م ، ن يا المستحق ا وقد: فقد م ، ن | نسيت تنسيت د | فاذا يافه إذا س | فعل: به فعل س ، ه ، سا (۵) للاستحياء ب ، د (۷) آخرين: + منها م | وأيضا: بهنا م ا وأيضا: بهنا د يومن: بهنا ن ، ه ، د ا (۸) الشجاع: سقطت من س (۹) ممادح ... ومن: سقطت من د (۱۰) تختص : مخصص ب (۱۲) يتلطف: يتلفظ ب (۱۳) معرض: صورة د ا إذا يا إذا يا إذا يا إذا يا إذا يا المتضادتين بالمتضادين د المتضادين بالمتضادين بالنافسين د النافسين م ، وكان قد ه ، سا (۱۵) يعمهما يعمها س ، ه (۱۵) الفضيل د (۱۵) النافسين م (۱۵) الفضيل د

مشاركة ما مكان نفس الفضيلة . فيقال للحريز إنه حسن المشورة ، وللفاسق إنه لطيف العشرة ، وللغبي إنه حليم ، وللغضوب القطوب إنه نبيـــل ذو سمت ، وللأبله المغفل عن اللذات إنه عفيف، وللتهور إنه شجاع، وللاجن إنه ظريف، وللبذر في الشهوات إنه سخى .

ومن المادح الانحداع والغلط في صغار الأمور ، فإنه يدل على قلة الخوف ، فإن الخوف هو الملجئ إلى الاحتياط في الفكر ، ويدل هلى قسلة الالتفات إلى مراقبة فوت ما يضن به . وقد يمدح أيضا بالبراءة عن الانحداع أصلا لشدة المفطنة . ومن الممادح الإذلال إلى الصديق والعدو . و إن كان من الممادح أيضا تخصيص الأصدقاء بالإحسان والإسداء . وأيضا فإن الخطيب يجب أن يعملم موضع مدح الممدوح حتى يمدحه بما يلائم ذلك الموضع ، فلا يأمن من أن يكون الممدوح به في موضع مذمة في موضع آخر ، بل يجب أرب يعلم الممادح بحسب الملاد والأمم والملل . ومن الممادح ذكر السلف الصالح والآثار التي خلدوها ، البلاد والأمم والملل . ومن الممادح ذكر السلف الصالح والآثار التي خلدوها ، خصوصا إذا تشبه بهم الخلف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من تلقاء نفسه ، وإن قصر عن شاو سلفه ، أو كان ما يكسبه أقل مما كان ينبغي أن ينجو مما كان ينبغي أن ينجو مما كان ينبغي أن ينجو مما كان ينبغي ، فإذا أنجح ، اقتنع فلم يمن . والكبير الهمة كلما أمعن في المهن في السنفناف الجد نحو إدراك ما هو أعلى ، وصار أحرص

<sup>(</sup>۱) مكان : كان م | ليريز: ليرزد | انه: له م (۲) حليم : حلوم ب (۳) لتهور: المتهورد | انه شجاع : الشجاع سا | انه ظريف : سقطت من د ، سا (٤) وللبذر : المبدرد : سا (۷) يضن : يظن م ، ن : يطن د ، س | لشدة : بشدة س ، ه (۱۰) يمدحه : يمدح س | بما : سقطت من س | فلا : ولا د | من : سقطت من ب ، م ، ن ، سا (۱۱) به : سقطت من ب ، م ، ن ، سا (۱۱) به : سقطت من ب ، م ، ن ، سا (۱۱) به : سقطت من ب ، م ، ن ، سا (۱۱) به : سقطت من د | يعلم : + مدحه ب : + مده سا | مدمة : مدموما م ، ن ، سا | في موضع آخر : سقطت من د | يعلم : + ان م ، ن ، هم د ا (۱۲) الملل : الملك ب، ن ، هم ا الآثار : الأوتار م (۱۳) خصوصا : وخصوصا س | فاستوجب : واستوجب د ، د ا ا الآثار : الأوتار م (۱۳) خصوصا : وخصوصا س | فاستوجب : واستوجب د ، د ا (۱۶) شأو : ساق ب ، د (۱۵) الخير : الخيرات م (۱۵ – ۱۲) أوكان ... ينبنى : سقطت م ، ن (۱۲) استثناف : من ، من ، ن ، يمنى م (۱۷) استثناف : المتناف .

على اقتناء المآثر المستصعبة . ومثل هذا الإنسان لايقتصر على الشرف الموروث، بل يستخف به ، وينشط لادخار الحسب والشرف المكتسب، ويقل افتخاره بآبائه ، وربما ارتق بأفعاله إلى درجة تفوق درجة قبيلته ، كاقال بض الناس في مديح سوسـدس مخاطبا أباه و إخوانه : إنه اليوم في الساطورانس . كأن الساطورانس قبيلة أشرف من اليونانيين .

وأول الأفعال التي يستحق بها المدح ما صدر عن قصد أو عن مشيئة . وأماالتي بالعرض، فإذا بدر نفعه لم يذكر إلاأن يتكرر ، فيلحق حينئذ بالممادح، ويشبه بما يصدر عن مشيئة . فإن المتكرر مراراً قد يظن به أنه مقصود من الفاعل ، ويعتقد أنالذي بالبخت قليل التكرر . والمادح الحقيقية هيالأفعال الاختيارية . وأما المظنونة فهي التي تنسب إلى النسب ، حتى يقال : إن الأسد يلد الأسد، والحية تلد الحية ؛ وكذلك التي تصدر عن تأديب وتقويم، ايس عن نشاط غريزى . على أنه ليس يبعد من الحق أن يتشبه الأولاد بالآباء . فإن الإنسان يحرص على الإتيان بما يكثر منه مشاهدته ويستمر عليه نشؤه، ولذلك ما قد يحمد الفاعل إذا فعل الجميل المنشوء عليه. فإنه إذا فعل ما نشأ عليه ، دل على أن الفعل إنمــا صدر عن فضيلة وعن ملكة فيه رسخت مع النشوء. فيكون حينئذ قد فعل ما فعل آباؤه . فإن أعمالهم الباقية دلائل على أفعالهم . وإنما يمدحون على أعمالهم لأنها عن أفعالهم ؛ وإنما يمدحون على أفعالهم (١) المستصعبة : المستصبة س (٢) وينشط : وسطد : وبسط سا || لادخار : الادخار د | المكتسب: سقطت من س (٣) بافعاله: بأفعال د (٤) مديح: مدح م ال سوسدس د ، س ، ه : سیرسدس ب ، ن ، سا : سیوسدس م ال الساطورانس : الساطوراس د : الساطور ياس ب 6 ن ـ في التزجمة العربية القديمة • 1 / 1 / : الساطوراسن ؛ وفي ارسطو ، ۱ -- ۹ -- ۲ ( ۱۳۹۷ - ۲۰ ) نجد : ۲٬ ٥٥ٌ٥٥ تر وقد قلبها المترجم علما | كأن : سقطت من م (٥) قبيلة : + قبيلة م || من : + قبيلة د (٧) فيلحق : فلحق اً | المحادح: المحادح: المحادح سا (۸) بما: ما س، هـ (۴) بالبخت: سقطت من س (۱۰) فهيي: وهي م، د ا (۱۱) التي: الذي س، م، ن (۱۳) منه: فيه د (١٤) ولذلك : فكذلك د : ولذلك م الجيل : الحميد د (١٥) وعن : و سا

لأنها تصدر عن فضائلهم الموجودة فيهم . فأما استحقاق الحمد فهو لنفس الفضيلة ، حتى لوتيقنا وجود الفضيلة في إنسان ما ، فإنا نمدح ذلك الإنسان، ولو لم نر فعلا فعله . ثم الفعل دليل على الفضيلة التي هي الممدوحة . وإن كان استحقاق الحمد لا يكون إلا على فعل . والفعل هو الإنعام . وأما السعادة المشهورة فهي من باب الاتفاق والبخت . وكما أنصلاح الحال جنس للفضيلة ، كذلك الاتفاق الجيد جنس للسعادة .

لكن الكلام في المدح والمشورة نوع جديد، أي غير ما قلناه مما هو خاص أو مما قد اعتبر خاصا بكل واحد منهما، بل شيئا يعمهما وغيرهما من الأمور الخطابية. وذلك أن من الذي نمدح به الممدوح أشياء قد يشار بها على المشار عليه . و بالعكس. فإنه كما يقول المشير: ينبغي أن لا تستنيم إلى السعادة الاتفاقية ، بل أن تستنيم إلى ما تيسر لك من المآثر المكتسبة بالمشيئة ، و يكون هذا مشورة على سبيل تفويض و إطلاق؛ إذا كذلك يقول المادح في الممدوح: إنه هو الذي حاز المحاسن بسعيه ، ليس الذي اتفق له من أسبابها ما أتته منها حظا غير موثوق به . فإذا أردت أن تمدح ، فيلزمك أن تتأمل ما تمدح به . فإذا كانت المشور يات تتضاد في أمور ، فيمنع عن بعضها و يطلق بعضها ، فالذي لو أشرت لأطلقت الإذن فيه ورأيته المستصلح من الأمرين لاتقرب بالمشورة به ، فهو المستصلح للدح . فانتقل من المشورة إلى المدح ، ومن المدح إلى المشورة .

<sup>(</sup>۱) الموجودة فيم: التي وجودها في أصحابها د | فاءا: وأما د (٣) ولولم: ولم م الفضلة: الفضلة: الفضلة: الفضلة: الفضلة: النقاق الجيد: اتفاق الجيد م: اتفاق الجيد م: اتفاق الجيد م: الفقاق الجيد م: الفقاق الجيد م: الفقاق الجيد م: (١٠) المشورة س | عا: +هود (٨) بل : +لوم (٩) به: يها س،م، ن، ه، دا (١٠) أن لا: أن س،ه د؛ لام (١١) المكتسبة: المنسكنة د (١٢) إذا أو إذا ن: فاذا ه (١٣) بسعيه السعيه س | اتفق: سقطت من س المنا: عام،ن، ه | حظا: خطأ م، س،ه، دا، سا (١٤) به: سقطت من م الفي د والذي د (١٦) للتقريب د | بالمشورة : في المشورة ه | به: سقطت من م،ن، ه، دا، ها حفات من م،ن، ه

وينبغي أن يؤكدأمر المدح، وكذلك أمر المشورة، بالألفاظ المعظمة المفخمة ، كمايقال: إنه هونسيج وحده فى كذا ، و إنه قريع عصره فيه، و إنه وحده فعل، وأول من سن ، وأسرع من فعل مثل فعله ، وأكثر من فعل مثله فعلا ، وفعل في زمان يمسر فيه فعل مثله ، و إنه صار قدوة لغيره ، وأقام غيره لمن سواه ، وأصبح مزجره عن الفحشاء والمنكر أمة يؤتسي به في الجميل شهرة عند الناس والجمهور ، وخصوصا إذا كان فعل ذلك بقصده. ويقال في كل شيء من ذلك ما يشاكل . وكذلك يقال: إنه فعل كذا لا كفلان الذي قصر عنه ، بل كفلان الذي وفق له . وليس كل إنسان مليئًا بالمقايسة بينه وبين غيره. فإن أكثر الناس يستفضل نفسه على غيره في فضله ، ويستهين رذيلته وعيبه الذي لوكان في أخيه استكثره . وعلى ما يقال : إن المرء ليعمى عن الجذع يعترض في حدقته ، ويلمح قذاة في عين صاحبه. وليس كل إنسان مثل سقراط الذي كان يعتبر نفسه من غيره في مجاري أخلاقه ، فيعاقب نفسه إذا تشبهت بالأراذل ، ويثيبها إذا تشبهت بالأخيار . ومن المحمود أن يجتهد في التشبه . فإن المجتهد كالحاصل في تخوم الفضائل.

فبهذه الأشياء يكون التعظيم. والتعظيم يدل على زيادة في الشرف. والزيادة في الشرف شرف مفرد. والشرف المفرد ممدحة خاصة . و بالجملة : فإن التعظيم والتفخيم أشد

<sup>(</sup>۱) المفخمة: سقطت من د (۲) كما يقال: كال د || هو: سقطت من د || قريع: بديع ب (۳) أسرع: شرع د: انترع م: ابترع ه: أبدع ن || مثل فعله: فعل مثله فعلا س، ه: + فعلا سا || وأكثر فعلا: سقطت من سا (٤) وائه: فانه سا (٥) مزجره: من حره د (٦) من: في س (٧) إنه: ان س || فعل: فعلا س || لا: سقطت من م: الا سا (٩) يستفضل: سيفضل م || فضله: فضيله س || في فضله: سقطت من سا || دفيلته: ورذيلته د (١٠) استكثره: استكبره د ، سا: استكره س، ه (ثم صحيحت في الهامش في ه: استكثره) || يعترض: + به س، ه || يلمح: سقطت من س (١١) قذاة د قذا س: قذاة ه (كنب تحت التا، خ) || من غيره: بغيره د (١٢) يثيبها: ستها س (١٣) المحمود أن: المحمود ات س، هتطت من د (١٦) عدمة: ممموحة ب

مشاكلة للدح ؛ وأما الدلالات والبرهانات فأشد مشاكلة للشورة . لأن الممادح بالحاضرات ، وأكثر الحاضرات مقربها ، وقارا يطلب دليل عليها ؛ وأما المشور يات فبالمعدومات الغائبة . وتمس الحاجة إلى تصحيح الغائب بالحجة وضرب الأمثال مماكان لما سيكون أشد من مسها إلى تصحيح الحاضر . وأما الكلام الذى هو فصل القضاء ، وهو استيضاح صحة الحجة ، فللحاكم ، لأن الحاكم ينبغى هأن يورد الفصل الذى لا مطعن عليه . وضرب الأمثال من الأمور المستقبلة والمماضية أوقع عند الجمهور في المشورة من غيره ، لأنه أمر قد كان ودرس ويق ذكره . وللتذكير تأثير أكثر من المشاهدة ، لأن التذكير كأنه أقرب إلى الأمر العقلي الذي يختص بذوى الألباب ، والمشاهدة إلى الأمر الحسى الذي يشترك فيمه الحاص والعام . وقد تستنبط الممادح من المذام ، والصواب . المشورة من الحطأ فيها .

فصل [الفصل الخامس] فى شكاية الظلم والاعتذار بأنه لا ظلم

وأما القول في الشكاية والاعتذار فقد حان أن ننتقل إليه ، ونحدد القياسات المشاجرية، وأن نبين الأمورالتي يجور الجائر لأجلها، فتؤخذ منها مقدمات في أنه

<sup>(</sup>۱) البرهانات: البرهانيات د ، س | المهادح: المادح ب (۲) مقر: نقرد | دليل عليا: عليا دليل س، ه (۳) فبالمعدومات: فبالمعدمات م، ف ادمات ه | وتمس: ومس م، ه ، سا: ومن م ، ف | ضرب: بصرب د (٤) الأمثال: المثال سا | سها: منها م (٨) المتذكير: التذكير: التذكير: التذكير: التذكير: التذكير: التذكير: التذكير: التذكير: المناهدة: المشاهدب، د، سا (١٠) العام: الفلوم م (١٢) فصل ه ه: فصل ه ب: الفصل الخامس س ، م (١٠) شكاية ع | الظلم: والظلم | ظلم: + به ه (١٥) وأن: ود | يجور: بجويرم | فتؤخذ: فوجه م : فوجه ه

ل كان الفاعل كذا أقدم على الجور، والأمور التى يعرض بها الإنسان لأن يجار عليه ، فتؤخذ منها مقدمات فى أنه لما كان المفعول به كذا أُقدم بالجور عليه ، والغايات التى كان يجار لأجلها الجور ، والأمور التى هى فى أنفسها جور . وقبل ذلك ينبغى أن تحدد الجور ، فنقول :

إن الجور إضرار يقع بالقصد والمشيئة متعد فيه الرخصة الشرعية .

والشريعة والسنة : إما خاصة مكتوبة بحسب شارع شارع ، و بلاد بلاد ، وأزمنة أزمنة ، وإما عامة غير مكتوبة ، لكن أكثر الناس وجلهم يعتقدونها ، ويرونها . ور بما تخالفا : مثل إيثار أرذل الأولاد بالتحل ، فإنه يصح في السنة المكتوبة ، ويمنع عنه في السنة الغير المكتوبة . والقضاء المر مبنى على السنة المكتوبة ، والوساطة على السنة الغير المكتوبة ، والحسبة على أقرب السنتين من مصلحة الوقت مشوبة بسنة الملك، وهو السياسة .

فالجائر هوالذى يضر بالمشيئة . لأن الذى يصدرعنه فعل ما طبعا أوقسراً ، لامشيئة وطوعا ، فإنه لا يعد به محسنا ولا مسيئا . وأما الذى يقدم طوعا على ما يفعله فهو الجائر . والمقدم طوعا هو الذى يعلم ما يفعله و يقدم عليه غير مقسور لأمور يستدعيه إليه هواه . فنهم من يكون مقدما هذا الإقدام عن روية ونظر واختيار ، وهذا هو الشرير الجائر . ومنهم من يفعل ذلك لضعف رأى ، وهو الذى يجيب

<sup>(</sup>۱) لما: كتب تحتها لم في ه || يعرص: يعترض ب || بها: لها س || يجار: محاب ، م ، ن ، سا (۲) فتؤخذ: فيوجد م ، ه || لما : كتب تحتها لم في ه || كان: سقطت من س ، م ، ه (۳) يجار: سقطت من ب ، ن ، سا || الجور: سقطت من س ، سا (۵) والمشيئة : والجور سا || متعدى ب ، سا : يتعدى د ، ن (۷) بلاد: سقطت من م || وازمنة أزمنة : وأزمنة وازمنة متعدى ب ، سا : يتعدى د ، ن (۷) بلاد: سقطت من م || وازمنة أزمنة : وأزمنة وازمنة م || لكن : ولكن ب (۸) تخالفا : يخالفها م || بالتحلى : بالتحله ب ، د ، ه (۱) وقع: با ذلك س ، ه (۱۰) والقضا ... السنة المكتوبة : سقطت من س || الوساطة : الواسطة ب ذلك س ، ه (۱۰) والقضا ... السنة المكتوبة : سقطت من س || الوساطة : الواسطة ب المنام در (۱۱) الحسبة : الحسنة ب ، ن ، م || السنتين: السنن م : السمن سا (۲۱) فالجائر : والحار د الفعل : سقطت من س || يقدم : الفعف المنافذ الفعف : الفعف : الفعف : الفعف : الفعف المناوئي : الرأى م ، د ا || وهو الذي : سقطت من م || يجيب : بحيث سا

١.

فىذلك داعى تخيل يثير انفعالا نفسانيا مناسبا لاستعداد خلق له ، أو مخالفا للخلق الموجود فيه . مثل ما يعرض ممن تغلبه الشهوة أو الغضب أو الخوف أو شيء آخر مما يشبه ذلك ، فيعمل من غير روية يستعمله فيما يفعله ، وربما يعقبه الندم. وهذا مثل ما يبدر عن النذل إذا لمح مرفقا ؛ وعن الشره النهم إذا عرضت له لذة ؛ ويبدر من الكسلان ، عندما يتخيل الدعة التي يهواها ، من خذلان صديقه ؛ ومن الجبان عند الخوف ، فربما سلم الحريم ؛ وكما يقع من المؤثر للكرامة عند استرباح الكرامة وتقية الهوان ؛ وكما يقع من الغضوب ، عند ثوران الفضب ، من عسف ؛ ومن مؤثر الظفر ، عنـــد اعتراض الغلبة ، من اقتحام ؛ ومن الأنف ذي الحميــة ، عند خشــية الاستخفاف والعقوبة ، من انقباض ؛ ومن المائق المأفوك في عقله ، عند التبلد فيما بين الحطأ والصواب، من خبط؛ ومن الوقح الحريص ، عندفائدة تلوح له ومربحة خسيسة تقرب منه ، من استخفاف بنضوب مـاء الوجه ، وقلة رغبة في الحمد . فهذه هي الأحوال التي إذا كانت في خلائق الناسحكتهم إلى الجور، أوكانوا قد انفعلوا بهاوقتا ما،

<sup>(</sup>۱) داعی د، ه، بخ: داع ب، س، م، ن | تخیل : تخیل ه | یثیر: ینشر ه | انفعالا: افعالا افعالا افعالا افعالا افعالا افعالا افعانیا : لا نفسانیا تام : نفسانیة س (۲) اشهوة : اشهوة د : اشهرة س | أو الخوف : والخوف س (۳) یستعمله : یستعملها د ، د ا ، ن | فیا : بمام | وربما : فربما ب : قدیما د (٤) یبدر: سدر م : یندر ن ، ه، سا (۲) وکا : کا م ، ن ، د ا ، سا اعرضت : اعرضت س : اعترضت م ، ن ، ه ، سا (٥) یبدر : سندر ن ، ه، سا (٦) وکا : کا م ، ن ، د ا ، سا اعرضت شم کا ه : ثم کما س | من المؤثر : من موثر س ، ه : للوثر د (۷) للکرامة : الکرامة س ، ه ، سا موتسا | یقع : یعرض س (۸) الفضب : غضبه د | من عسف : سقطت من د | وثر : فوت ب ، م : سقطت من د | عتراض : اعراض س ، ن ، ه | امن : فی س (۹) الأنف : الآنف س (۹ ـ ۱۰) من افقباض : سقطت من د (۱۰) المائق : سقطت من ن | المأفوك : المافون ب : المارق د : المادن ن ، د ا المادون بخ | فیا : سقطت من د (۱۱) من خبط : من محیرة ه : سقطت من د | ومر بحة : ومن مر بحة م (۱۲) استخفاف : استخفاف ب ، د : استحقاق س | رغبته د رغبته د (۱۲) انفعلوا : نفعلوا د

و إن لم تكن عن خلق . وينتفع الخطيب باستعالها فى أن الجور وقع من الجائر. فينبغى أن نبين الآن الأشياء التي لأجلها يجار. فإن الأمورالمشكوة ستحد ، وأما المعاذير فإنها غيرمحدودة بأنفسها ، لأنها تتبع الشكايات وتتحدد بها . فمن المحال أن تكون معذرة إلا وتتلتى بهاشكاية مصرح بها ، أومضمرة ، أومتوقعة ، فنقول :

إن كل فعل يصدر عن الإنسان ، فإما أن يكون عن قصد و إرادة ، أو يكون بغير قصد و إرادة . وما ليس بقصد و إرادة ، فإما أن يعرض بالاتفاق، أو يقع بالاضطرار . والذى بالاضطرار ، فإما أن يقع عن طبيعة ، و إما أن يقع عن قسر . فأما الأفعال التي تكون عن الإرادة ، فنها ما يتبع العادة والخلق ، ومنها ما يتبع شوقا حيوانيا ، إما نحو اللذة وهو الشهوة ، و إما نحو الدفاع والغلبة وهو الغضب ، ومنها ما يتبع شوقا فكريا أوشوقا منطقيا . ويشبه أن يكون قد عنى بالفكرى ما يصدر عن الفكر نحو ألجيل العقلى . ويشبه أن يكون قد عنى بالفكرى التخيل، و بالمنطق ما يكون نحو الجميل العقلى . ويشبه أن يكون قد عنى بالفكرى التخيل، بالمنطق الفكرى بالحقيقة . وهذه الأقسام تنحصر في سبعة : الاتفاق ، كن رمى صيداً فأصاب إنسانا ؟ والطبيعى ، كن ركب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذى عسى فأصاب إنسانا ؟ والطبيعى ، كن ركب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذى عسى يلب على يده فيقبض سكينا ، فيوجأ بيده إنسان ؟ وإما عادى وخلق ، مثل يلب على يده فيقبض سكينا ، فيوجأ بيده إنسان ؟ وإما عادى وخلق ، مثل

<sup>(</sup>۱) أن: سقطت من س (۲) ستحد: ستجد د (۳) المعاذير: المقادير م | تنجدد: شجيد د | فن: ومن د (٤) تتلق: طقا ب ، م ، دا: طق سا (ه) أو يكون: أو ان يكون م (٧) طيمة ، وإما أن يقع عن: سقطت من س (٨) فاما: واما م ، ن ، دا المناب ال

من اعتاد السرقة والاختلاس . فإذا أمكنته فرصة لم يملك نفسه أن انتهزها ؛ و إما فكرى، مثل رجل اختل حاله، فلم يزل يفكر و يحتال حتى أنشأ تدبيرا فى اخترال مال إنسان ؛ و إما غضبي ؛ و إما شهواني . فهــذه هي القسمة الذاتية . وأما قسمة هذه الأسباب من جهة الأسنان ، ومن جهة الهمم ، فمثل مايقال : إن الشاب يجور في الحرم وفي الدماء ، والشيخ يجور في الأموال ، والغني يجور في اللذات . فليس ذلك قسمة ذاتية . فإن الشاب ليس يجور في الدماء ، الأنه شاب ، بل لأنه غضوب ؛ وليس يجور في الحرم لأنه شاب ، ولكن لأنه مغتلم. والشيخ ليس يجور في الأموال لأنه شيخ . ولكن لأنه حريص وقح . والغني ليس يجور في اللذات لأنه غني ، بل لأنه حريص متمكن . وكذلك الناسك ليس يعدل لأنه عابد، بل لأنه زاهد . لكن من الأقسام التي تتبع العرض ماهو بعيد 1. عن المناسبة ، مثل قسمة الناس إلى البيضائي والسوداني والنحاف والسمان. فإن ذلك لا يتعلق به شيء من الأخلاق التي تصدرعنها هذه الأفعال بالذات . ومنها ما هو قريب ، وهو مثل قسمة الناس إلى الأحداث والشيوخ ، و إلى العباد والفساق . فإن هؤلاء قد يكيفهم و يلزمهم من الأخلاق ما تصدر عنها بالذات هــذه الأفعال . والغني والفقير من هذا القبيل . فللغني أخلاق تخصه ، وللفقير 10 أضدادها .

<sup>(</sup>١) أمكنته: امكنه م (٢) اختزال: اختراك م (٣) مال: ما م: حال د (٤) الأسنان: الأسباب د (٥) يجور: بجوز د || يجور: يجوز د || يجور الأسباب د (٢) فليس ذلك: تلك د || يجور: بجوز د (٧) يجور بجوز د || مغتلم: مغيلم د (٨) ليس: سقطت من د || يجور: يجوز د || وقح: ربح د (٩) يجور: بجوز د (١٠) عابد: مايد د || العرض: الغرض د، س، م، ه، سا (١١) البيضاني: البيضاي د || الدوداني: الدوداوي د (١٢) يه شي، : يشي، سا (١٣) وهو: سقطت من س (١٤) يكيفهم: كفيهم ن، ه ها سا (١٥) الفقير: الفقرس، ه (١٦) أضداده د، س، ه، سا

والأفعال الصادرة عن الاتفاق غير مضبوطة ولا محدودة . وإما التي عن الطبيعة فدائمة وأكثرية . وقد توجب الطبائع أيضا أخلاقا متمكنة لا يجب أن تنسب الأفعال الصادرة عن تلك الأخلاق إلى الطبائع إلا بالعرض. ولم يحسن من ظن أن الطبائع في هذا الموضع تعمل عمل السجايا . وأما الخارجات عن الطبيعة فقد علمتها . والمستكره في جملتها . وقد جرب الناس أحوال المستكرهين مرارا كثيرة في أمور مختلفة ، وعرفوا ما فيه . فالمستكرهون عرضة لتمهيد معاذيرهم. إنما الذي يجب علينا تفصيل القول فيه هو ما يكون بروية وفكرة لمنفعة تؤم نحو غاية ترى خيرا ، ور بما كانت لذة أو غلبة . لكن إقدام من يستفزه الانفعال، فيحثه على فعل ما ، هو على خلاف هيئة إقدام المروى عليه . فإن الذي يقدم بانفعال نفساني أو خلق هو الذي قد أعرض له الشيء ، فشاهده ، فتحرك به إليه انفعال أو خلق . وأما الذي يقدم بروية فهو الذي يتمحل الحيلة في تحصيل الغاية وطلبها قصداً . لكن أكثر من يجور عن روية ، يجوز لمنفعة ، لا للذة ، ولا لغلبة، وأما الشهوانيون الفجار فليس يجورون في اللذة لينتفموا بها في شيء، بل لنفس اللذة . والمنطوون على إحنة ووتر يطلبون الثَّار لأجل التشفي والغلبة ، لا لأجل التأديب . وفرق بين العقاب وبين أخذ الثأر . فإن التأديب يقصد به

<sup>(</sup>٣) الصادرة : سقطت من ه | | إلى : في د (٤) في هذا الموضع تعمل : يعمل في هذا الموضع س ، ه | الخارجات : الخارجيات م (٥) المستكره : المستنكرة م | جرب : جرت د (٦) في : وفي س ، ه ، سا | وعرفوا ما فيسه : سقطت من س ، ه | فالمستكرهون : وهم س ، ه : والمستكرهون سا | التمهيد : لتمهيده د (٧) تفصيل : بفصل ه | فالمستكرهون : وهو س ، ه | فكرة : سقطت من س | تؤم : قوم ب ، د ، م ، ن ، دا | نحو : سقطت من م (٨) خبرا : جورا ب | ور بما : أو ر بما م (٩) عليه : نحوها د ، م الشهرة : المناهده : فشاهده : فشاهد س ، ه (١٢) وطلبها : فطلبها م (١٣) لغلبة : لعله د | يحورون : يحوزون د (١٤) المنطوون : المنطون : المنطون : يطالبون م يطالبون المناقد به : بها د (١٥) التأديب : العقو بة د | التأديب : المناقبة د | به : بها د

10

تقويم المسيء وتثقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته. وأما الثار فالمقصود بطلبه وليس حالا تحصل في المفعول به فقط ، بل حالا تحصل للفاعل ، وهو التشفى والابتهاج بالانتقام . وكل متبع روية أو مطبع خلقا أو انفعالا فله لذة ما فيا يطلبه . ولكل لذة علة . فبعض اللذات علتها الطبيعة ؛ وبعضها غلتها العادة ، حتى إن كثيرا مما هو غير لذيذ بالطبيعة يعود لذيذا بالاعتياد ، وبالجملة : فإن الإقدام على شيء طوعا لارتياد خير ولذة حقيقية أو مظنونة — وبالجملة : لابتغاء المنفعة — عوخاصة للروى . فإن المروى هومستعمل الحد الأوسط إلى مايرتاد من الحير عنده . وهذا الحد الأوسط هو المنفعة ، حتى إن الشر بالحقيقة أو بالظن ، أو اليسير من الحير قد يطلب بالروية طلب النافع ، ليتوصل به إلى غاية هي خير أو اليسير من الخير قد يطلب بالروية طلب النافع ، ليتوصل به إلى غاية هي خير أو ترى خيراً . فيق اللذيذ . لكن النافع قد ذكر في باب

فصل [ الفصل السادس]

### فى أسباب اللذة الداعية إلى الجور

إن اللذة حركة للنفس نحو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بغتة ، يكون ذلك الأثر طبيعيا لذلك الحس . وأعنى بالحس الظاهر والباطن معا . والشيء الذي يفيد هذه الحركة هو اللذيذ ، وضده الذي يفيد هيئة مضادة لهذه هو المؤلم .

<sup>(</sup>١) وأما: فأما د (٢) حالا: حاله د | تحصل: + به ه (٣) مطبع: مطبع سا (٥) لذيذا: لذيذم (٦) فان: ان س، ه | بالجلة: سقطت من د (٧) لا يتغاء: لا ا بتغاء والمنفعة : أيغاء د: الانفاء ه | المروى: سقطت من سا ( - ٨) هو خاصة المروى ... هو المنفعة : سقطت من ن ( ٨) وهذا : وهو م | الأوسط: سقطت من ه (٩) هي : هو س، م، ه (٠١) واللذيذ : اللذيذ م، ن ، دا (١١) المشورة : المشوريات م | في اللذيذ : سقطت من سا (١٢) فصل : فصل و ب : الفصل السادس س ، م (١٣) في : سقطت من سا (١٣) فلنفس م (١٥) الأثر : الأمر س، م (١٣) هذه الحركة ... يفيد : سقطت من د | هو (المؤلم) : وهو س

فالأمور الطبيعية كلها لذيذة . والمعتادة والمتخلق مها هي أيضا كالطبيعية ٤ إذ العادة كأنها طبيعة مكتسبة. والمستكره مخالف لهما مؤلم. ولذلك صار الاعتناء و مذل الجهد والدَوْب من المؤلمات ، والكسل والاستراحة والتواني والعصيان. والترف والنوم من اللذيذات ، لأنها نحو الأمر الطبيعي . والمشتهي لذيذ كيف كان لذة نطقية أو غير نطقية . وغير النطقية هي التي يتوجه إليها الشوق لا عن فكرة ورأى وتمثيل بيّن أنه هل يجب أن يطلب أو أن لا يطلب، وهي التي تنسب إلى الطبيعة وإلى الحس. لكن السمع والبصر قد يختصان بتأدية لذات إلى النفس ليست طبيعية ، بل عقلية ، با تدل عليه من غير المعنى المحسوس ، كن يسمع فضيلة فينزع إليها ، أو يبصر صنعا جميلا فيحن بحوه ، ويؤثر التشبه له ، أو يقرؤه من مكتوب . وأما التخيل فله نوع من اللذات ، إلا أن التخيل حس ضعيف كأنه أثر عن حس ، و يلذ بالتذكير أو بالتأميل . وأكثر المــأمول يطابق المذكور وخصوصا وإنما تؤمل تركيباتعن مفردات محسوسة وسالفة، فيكون الالتذاذ بالذكر أو بالأمل تابعا للذة حسية شوهدت فذكرت ، ثم أملت . و إن الحسر للحاضر ، والذكر للماضي ، والتأميل للمنتظر . وربما كان الذكر والتأميل أشد إلذاذا من المركون إلى حصوله . فإن الشوق يسقط مع الظفر . والملال من هذا القبيل. وهذا يختلف باختلاف الأوقات، والأحوال، والسجايا. ومن الأذكار

<sup>(</sup>۱) فالأمور: فان الأمورس | كالطبيعية: كالطبيعة د ، س ، م ، ن ، سا (٣) الجهد:

الجدس ، ه | الدوب: الدروب سا: للداب د: الدودب م: الدودبة ه || والتوانى:

التوانى م (٤) الترف: النرق س: النزق ه || نيو: هو س (٦) ورأى: فرأى د

| تمثيل: مثل ب: تميزن ، د ا (٧) والى: أو إلى ب، د، سا || يختصان: بحصان ب

| النفس: نفس م، ه (٨) ليست: ليس ن ، ه || تدل: يدل ه (٩) بيصر: بنصر م

| النفس: نفس م، ه (٨) ليست: ليس ن ، ه || تدل: يدل ه (٩) بيصر: بنصر م

| صنعا: فعلاس ه: صنيعا م || ويؤثر: أويؤثرد (١٠) التخيل: التخييل س ، م

| فله: + فله سا (١١) ويلذ: وتلذيب || بالناميل: بالنامل ن ، ه (١٣) فذكرت:

المذكرت م ، ن : ثم قد ذكرت ه (١٤) التأميل: التأمل ه (١٥) المركون:

اللذمذة أذكار مشقات قوسيت فتخلص بها من خطر ، أو توصل بها إلى مراد ووطر. وانبعاث الغضب أيضا فكثيرا ما يلذ ، لتخيل الغلبة اللذيذة واستقرائها، كما قال أوميرس : إن الغضب لأحلى من الشهد . ولولا الغلبة لما لذ الغضب. فإن الغضب على من لا يرجى الانتقام منه ، لعلو شأنه ، غير لذيذ. وأيضا فإن الساقط الخامل الذي لا اعتداد به قلما يلتذ بالتسخط عليه ، لقلة الالتذاذ بغلبته . والشهوة قبل المواقعة قد تلذ ، لمثل هذا الشأن . وذلك لأنه يتخيل معه المواقعة ومصادفة المشتهى، فتلذ. ولهذا ما يلتذ المتذكر والمؤمل. ولهذا ما يعرض لبعض المصابين أنينقبضوا عن المـآتم والمناحات تسليةً للنفس بلذات الذكر والأمل ، وخشية أن يؤكد المـأتم خيال الألم في النفس . ور بمـا اجتمع في عارضة واحدة لذة وألم ، كالمصاب فإنه يلتذ بتذكار من أصيب به ، ويتألم بفقدانه ، وكما قال أوميرس الشاعر في وصف كلام إنسان يندب ميتا ويؤبنه ويذكره : إنه لما تكلم بذلك ،صرخوا صرخة فاجعة لذيذة. ومن اللذيذات إدراك الثار،و إخفاق العــدو في الطلبات . وكما أن الحنق، إذا لم يستقص انتشفي بالانتقام، بق حسيرا ، إلا أن يترجى التلاق، فيفرح بالرجاء. والغلبة لذيذة ، لا لجمهور الناس، بل لسائر الحيوان ، فضلا عن مؤثريها من الناس خلةًا وطباءًا ، و إن اختلفت

<sup>(</sup>۱) اذكار : سقطت من س || مشقات : مشقات د || قوسیت : قوسیه د || (نوصل) بها :
سقطت من س : وكتب فوقها خ فی ه (۲) ووطر : وطرد ب || وانبعاث : ولا
انبعاث م || لتخیل : لحصل س (۳) اومیرس : اومیروس ب ، ه ، م ، ن : + الشاعر
م ، ن ، ه (ثم كتب فوقها خ فی ه) || إن : لان س || لأحلی : لاجلی س (٤) وأیقها : سقطت من س :
كتب فوقها خ فی ه (ه) قلها : قل ما د || بالتسخط : بالسخط د || الثبهوة : الثهرة س
كتب فوقها خ فی ه (ه) قلها : قل ما د || بالتسخط : بالسخط د || الثبهوة : الثمرة س
(۶) مصادقة : مصادفة س : مصادرة م (۷) فتلذ : قبله س || ولهذا : واهذا م : ظهذا
د ، ه || المؤمل : المتأمل س (۸) المآتم : الما اثم سا || المناحات : المناحاء س :
المباحاث م : المبافات ه || للنقس : سقطت من ب (۰) أن : سقطت من م || المأتم :
المبروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د امروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یونه د دروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبنه : یوبه د دروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || ینسدب : سام د || یوبه : یوبه د دروس م : میرس س || انسان : انسانا ب || یابه ن : کا سا || المنان : انسانا ب || یوبه : کا سا || المنان : انسانا ب المنان : انسانا ب |

الدرجات فيه . ولهذه العلة ماصار استعال الأدوات اللعبية كالضرب بالصو لجان والمراماة بالأحجار والملاحبة بالشطرنج والنرد وسائر مايجرى مجراها لذيذة. فبعضها لا يلذ مالم يتمهر فيها كالشطرُّبح والنرد ، و بعضها يلذ في الحال كالصيد . والغلبة بالواجب والقسط ألذ عند قوم ، والتي تقع بالمشاغبة والتلبيس ألذ عند آخرين ، بحسب انشعاب الهمم . وكثير من الغلبة وغير الغلبة يرغب فيه لمايتبع ذلك من الكرامة ، لما يتخيل من استحقاق الغالب والمعجب إياها مع الغلبة أوالتعجب. فإن المجتهد في الفضيلة ربماً صرف وكده إلى اجتهاده بسبب الوجوه . وحتى إن إكرامه علىذلك يزيده غلوا فيه . ووجوه الحاضرين أدعى إلى ذلك من الغيب، والمعارف أولى بأن يبتغي وجوههم من الأجانب. والبلديون أولى به من الغرباء. والحاصلون أولى به من الآتين . والمحصلون أولى به من الأغتام. والأكثر عددا أولى به من الأقل . وأما المستخف بهم جدا مثل البهائم والأطفال وأشباههم من الناس فلا تهتز الأنفس إلى طلب الوجه لديها . والأحباء من الأمور اللذيذة . فما من حبيب حتى الجسم إلا ويستلذ . و إنما يستلذ الحبيب لما يتخيل فيه من خيريصل منه أو يريده هو لن يحبه . وأما التذاذ الإنسان بأن يكون محبوبا مقربا فليس لأجل شيء خلا نفسه . وكذلك أن يكون متعجبا منه ، ولأجل ذلك ما يبارز المعجب من نفسه بين الصفوف ومجمع الزحام ومآقط اللقاء، فيتجشم

<sup>(</sup>۱) اللمبية: اللعبيمة د (۲) فبعضها: وبعضها ب (۳) وبعضها: مقطت من د (٤) ألذ: الذي د (٥) الهمم: الهم د || يرغب: فيرغب ب، د (٢) مع: من س (٨) أكرامه: الكرامة د (٩) من (الأجانب): و س (١٠) به: صقطت من س (١١) واما: و س (١٢) الأنفس: النفس د || طلب: طالب م الديها: الذتها د ، م ، ه (ثم صححت في الهامش في ه) (١٣) حبيب: حث د || الجسم: الجسد سا: الحاسد د: الحسد، ب || و إنما يستلذ: و إنما يلتذب (١٤) لمن: بمن ب، سأ الحسب: المتعجب س: المجب م || مجمع: مجتمع د || مآفط: اماقط ب: ماقطه ن: مأقط س

ما يتجشمه التذاذا بما يعجب من نفسه . والتملق أيضًا لهذا السهب لذيذ . فإن المتملق محجب من نفسه بما يظهره من الموالاة . وتكرير اللذيذ لذيذ . والمعتاد لذيذ . وتغير الأحوال وتجددها لذيذ ، لما يستحدث معه من الإحساس بها ، ويكل به من الوهم المتسلط علينا . فإن الوهم إنما يستكل بما تورده عليه الحواس من الفوائد الجديدة . وأما الحاصل فيكون كشيء قضي منه الوطر ، فلا تأثير لبقائه . والتعلم لذيذ؛ ويشبه أن يكون إلذاذه لما يخيل من التعجب منه إذا استكمل، ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى الاستكمال و إلى حصوله صنعة . والفعل الجيل إذا فعل لذيذ. والانفعال الجميل كالاحتمال الدليل على جودة الاقتدار، وكمال المسكة لذيذان، وكأنداب الجروح في مزاولة الشجاعة. والفعل الحسن إنمـــا يلذ لأنه يشتاق فيه إلى أمرين: أحدهما الحسن ، والآخر إظهار الاقتدار. وفي الانفعال أحدهما فقط . والهداية لذيذة . والكفاية لذيذة . وانسداد الحَـَـلة لذيذ . وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب ، كذلك المحاكيات كلها كالتصوير والنقش وغير ذلك لذيذة ، حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة في نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بها المقصود من محاكاة شيء آخر، هو أيضا قبيح مستبشع، فيكون إلذاذها لا لأنها حسنة ، بل لأنها حسنة المحاكاة لما حوكى بها عنـــد

<sup>(</sup>۱) ينجشمه: ينجشمهام: ينجشم سا | التذاذا بما: التذاذ انما د، س | يعجب: 
+ التذاذا بما يعجب م (۲) معجب: متعجب سا | لذيذ: سقطت من م (۳) 
يستحدث: سيَحدث س: يحدث م || معه: معهام، ن، دا || الاحساس: الاحسان د 
(٤) المتسلط: المساط س || بما: عند ما س (۲) التعلم: التعلم م (۷) التعلم: 
التعلم م (۸) الدليل: الدال ب (۹) الجروح: الجروج م، دا || مزاولة: 
امزاولة د: كراولة ه (۱۱) الانفعال: الافعال ه || انسداد: ايراد د: اسناد م || 
امزاولة د: كراولة ه (۱۱) الانفعال: الافعال ه || انسداد: ايراد د: اسناد م || 
المنافع بن م ن، ه، سا || بسبب: بحسب س 
المنافع بن التعجب ه، دا (۱۲) الصورة: الصور د || المستبشعة: والمستبشعة م: 
المسعمه د (۱۶) مستبشع: مستشنع د، دا (۱۲) لما: كاه || عند: عقد س

مقايستها به . والحيل التي يتخلص بها عن المكاره لذيذة ، لا لغاياتها ، بل بلحودة ترتيبها . هذا كله للمناسبات بين الصورة مثلا وما يحاكيها، وبين الحيلة وما تعمل فيه . وهذه المناسبات أمور في الطبيعة . وشبيه اللذيذ لذيذ، مثل شبيه الصديق . وشبيه نفس الشيء لذيذ إليه ، لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ، مثل الصبي إلى الصبي، واللص إلى اللص . وكذلك المناسب في العادة ، لأن العادة محبوبة . والسلطان والترائي بالحكة والاستبصارلذيذ عند الجميع، وخصوصا عند محبي الكرامة . والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ . ثم ارتياض المرء فيا بينه وبين نفسه في اكتساب الفضيلة جيد لذيذ . والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة . فهذه هي اللذيذات ، وأضدادها هي المؤذيات .

فهذه هي ما يدخل في باب اللذة من غايات الجور .

فصل [الفصل السابع]

فى الأسباب المسهلة للجور ،كانت فى نفس ما جير به أو فى الجائر أو فى المجور عليه

وأما الدواعى إلى الجور من انتهاز الفرصة ، وحسن التأتى ، فسنعدها عدًّا . من ذلك أن يكون الجور مما يسهل تجهيلة و إخفاؤه و إنساؤه ، أو يكون الغرم

(۱) الحيل: التحيل م | لجودة: بجودة س، ه (٣) فيه: فيام، ن | شبيه: شبه ب (٤) لأنه: لأن س | نفسه لذيذ: نفسه لذيذة ه (٥) لأن العادة: سقطت من ب، سا | يجوبة: محبوب ب (٦) محبى: مجىء د (٧) الأقارب: الاماره س من ب، سا | يجوبة: محبوب ب (٦) محبى: محبىء د الاأقارب: الاماره س الذيذ: + لذيذ ب (٨) جيد: جدا س: حد سا: سقطت من د | الفكاهات: الفكاهات الفكاهاه س | لذيذة: لذيذ ه (٩) فهذه: هذه م (١٠) من: عن م (١١) فيصل: فصل ٧ ه: قصل رَب: الفصل السابع س، م (١٢) جيربه: خيرية ب، م، ن، سا فصل ٧ ه: قصل رَب: الفصل السابع س، م (١٢) جيربه: خيرية ب، م، ن، سا (١٣) الدواعى: (١٣) أوفى الجائر: أفى الجائر د | عليه: سقطت من ب، د، س، سا (١٤) الدواعى: الداعى ب | الفرصة: الفرص د | فسنعدها: + عليه د: فيسعدها م، ن (١٥) مما: الداعى ب | الفرصة: الفرص د | فسنعدها: + عليه د: فيسعدها م، ن (١٥) مما: ما س | اخفاؤه: القاوه س | انسازه: انشاوه ب، س، م، ه، ه، سا | أو يكون: وأن يكون ن، ه | الذم: الغرم با الغرم: الغرم سا

فيه ، إن شاع وظهر ، دون الغنم . وأما الكلام في الممكن وغير المكن من الأمور فسنشرحه أخيراً . ولكنه إذا اجتمع التمكن وأمن سوء العقبي ، دعا ذلك إلى ارتكاب الجور دعاء حثيثا . ومما يؤمن ذلك كتافة العشيرة ، وكثرة الشيعة ، وخصوصا إذا كانوا شاركوا في العهدة ، هم أو آخرون هم منهم بسبب . وهذا من جانب الجائر . ومن ذلك زوال الحشمة ، وتأكد الصداقة مع المجور عليه ، فيرجى احتماله أو حسن مرجوعه بأدنى اعتذار يخاطب به ، ولما ترافع بعد إلى الحاكم. أو إذا أمل ذلك من الحاكم ، فيطمع في ميله ، أو تخفيفه عليه النكير ؛ وهذا من جنبة المجور عليه أو الحاكم . وكذلك إذا كان المجور عليه مريضا ، أو ضعيفًا ، أو بعرض حد يقام عليه ، أو بلاء يساق إليه. فإنه إذا كان كذلك ، أقدم على ظلمه من غير مبالاة . وهو أيضا قد يقدم على الجور ، فإن مثله لا يظن ١. به الجور . ومن ذلك أن يكون الجور علانية جدا ، ومجاهرة حقا ، إما بترويج الجلد منه على أنه هزل ، أو باختداع الأوهام والإيحاء إليها أن ذلك لو لم يكن واجباً ، لم يجاهر به . ومثل هذا الجور لا يتحفظ منه ، لأن كل تحفظ إنما هو عن معتاد الوقوع ، والنوادر لا تتتى ، و إلا لازدحمت تقيات غير متناهية في إنسان واحد . ولذلك فلا يتحفظ عن صديق أو حميم . وكذلك فإن حَسَن الظن بالناس ، والواثق بصحبتهم ، والغافل عن ترصد أعدائه إياه هو بصدد

<sup>(</sup>٢) فسنشرحه: فيشرح د | أخيرا: خيرا م: اخران | أمن: آمن م || دعا: دعى ن، ه (٣) كنافة: كافة ن، ه: كتائب هامش ه || الشيعة: الشعبة م (٤) شاركوا: سقطت من م (٥) تأكد: تأكيد ب (٢) ترافع: برافعا ب، ن، ه (ثم صححها ترافع) في سقطت من م (٥) تأكد: تأكيد ب (٢) أو يوس به م، ن || تحقيفه: تحقيقه د، ب || النكير: التكبر م، سا (٨) أو يوس (٩) بعرض: يعرض م || بلاه: سقطت من سا || يساق: بعاق س || فانه اذا: فاذا ه (١٠) فد: سقطت من بلاه: سقطت من من د || ومجاهرة: أو مجاهرة د (٢١) ببرم، ن، دا || يقدم: تقدم د، ه (١١) ومن: من د || ومجاهرة: أو مجاهرة د (٢١) الحد ب ابا باختداع: باخداع ب || الإيحاء: الانحاء د، ب، ن الجد: الأخد د: الاحد ب || باختداع: باخداع ب || الإيحاء: الانحاء د، ب، ن (١٤) عن: عين سا || تتق: تبق ه: ببق سا: يبق م || تقيات: هيئات م، ن (١٤) والدلك: لذلك م: فلذلك د || فلا: لاد: قد لام || كذلك: لذلك ب، د، ن، وبصحتهم بقية دا، سا (٢١) والوائق بصحتهم ... هو بصدد: سقطت من م || بصحبتهم ن: بصحتهم بقية المخطوطات || ترصد: بصددا

كل جور لسقوط التحفظ عنه . ومثل هذا يسهل الجور عليه لما يظن به من تضييع الاحتياط . ومن الناس من يهمل التحفظ إيهاما من نفسه سلامة الصدر، ليقل الاحتراز منه ، فيتمكن من الجور ، وتقوم الحجة له في التنصل أنه ليس من أهل العدوان. ومن الذين سهل عليهم الجور من يقتدر على كتمان ماجار فيه، إما في الأخبار ، و إما في الحالات ، أي في أحوال يعمى على الناس فعله من مراآته بالتقوى ، أو وقوعه حين ما يجور في زحام لا يبين . وممــا يسهل الجور رجاء الإملال باللجاج، وطول المدافعة عند المحاكة ، والمواقفة ، أو بذل الغرامة. وكذلك رجاء حيف من الحاكم إلى جنبة الجائر ، وتعديه في الحكم . وكذلك الثقة بظهور الإعدام وأنه ليس ممن يسام غرامة و يجبر عليها . وكذلك من يرجو في جوره منفعة حاضرة وعظيمة ، ويحاذر مضرة متراخية أو يسيرة. وكذلك من يأمن مضرة الغرامة عند منفعةالغنيمة لعموم فتنة أو وقوع هرج يهدر الجنايات. وكذلك من اكتسب بإمعانه في الجور ذكرًا ينشر أو فخرًا يشهر ، مثل المؤاخذ بثاره ، إذا تعدى حد القصاص ، فقتل عن نفس نفوسا . وكذلك الذين لايرتقبون فيما يجنونه آفة عن خسران في مال أو اضطرار إلى جلاء . ومن الناس من هو بالضد من هؤلاء 6 فهون عليه ارتكاب الجور الذي تعقبه فضيحة أو (۱ -- ۲) كل جور ٠٠٠ الناس : سقطت من م (۲) يهمل : يمهل ه | إيهاما : انهاما د، ن (٤) الذين: الذي م (٥) الانحبارب ، هامش ه: الأمرار س، ه، سا: الاجزاء د ، ن : الاحرارم || الحالات: الخيالاتم، دا || الناس: سقطت من د (٦) خمرا اته: ترا أيه ه : تراثيه س | الابيين : الاثنين ه : مالا يتبنن د ؛ سا (٨) حيف : خيف د، سا | في : من ب ، د، سا (٩) غرامة : غرامته د | يجبر : يحصر م || يرجو : يرجوا ب ، م : رجوا د (١٠) جوره : جور س || منفعة : ومنفعة سا || عظيمة : عظمه سا [[يحاذر : يجاوزد [[متراخية : ومتراخية م ، ن (١١) يهدر : تهدرم [[الجنايات: الخيافات م (١٢) وكذلك ... الاشرار (ص١٠٩ ، سطر٦) : فقدت من س (١٢) ذكرا :

ذَكُرُ هِ || ينشر : انتشر ه || غفرا : غفر ه || يشهر : اشتهرم ، ه ، سا (١٣) تعدى : تعدم || فقتل : فقيل م || وكذلك : + في م (١٤) يجنونه : يجيونه ه || عن : غيرم ، ه ، سا (١٤ — ١٥) الناس من : سقطت من م ، ن (١٥) بالضد من : بالصدق

سَا إِ مِن هؤلاه : رهؤلاه ب إِ عليه : طيهم ب إِ تعقبه : يعقبه م

عقو بة ، إذا أمن الخسران في المال . والمرددون في العقو بات ، المعتادون للآلام يستخفونها ، فيهون عايهم احتمالها ، ولا يقبضهم ذلك عن ارتكاب العدوان . ولهذا مايشجع من كثرت مزاولته للحروب . وقــد يحمل على ذلك ضعف الرأى ، وهو الرضى باستعجال المنفعة واللذة ، و إن اقترن باستئجال المضرة والأذى العظيمين. وهُهنا قوم بالضد منهم لايردعهم عاجل الحسران عن من اولة جور يعقبهم آجل الالتذاد . وهؤلاء أجل رأياً . وربما حمل على الجور تقدير الجائر أنه يعتذر بأن ذلك قــد وقع منه اتفاقاً ، أو أنه كان عليه مجمولاً مستكرها ، أو كان سهوا وخطأ، أو صدر عن طبيعة مستولية عليه وعادة متقورة فيه ، أو يكون من ظاهر حاله الاستغناء عن ذلك الجور ، فيقول عنــــــــ التظلم منه : وما الذي ألجأني إلى هــذا الجور ولا امتساس حاجة إياى به ، ولا لي 1. سبيل مستقيم إلى غرض دون تعاطيه ؟ على أن الاستغناء لا يلحق الحاجة إلى الازدياد . فالحاجة على وجهين : حاجة ضرورة وهي للفقراء ؛ وحاجة شره وهي للاً غنياء، و إذا أنجح صاحبها لم يحمد ، بل ذم لشرهه . والحب منهم ينسب ذلك الإنجاح إلى الجَد والاتفاق ، دون القصد ، ولايظهر بسببه كل الجدل . والغبي بضده . ومن الأمور التي تكون في الإنسان فيطمع الأشرار فيه أن يكون 10

المجور عليه عيبا عن الجور، أو مخذولا ، لا ناصر له ، أو يكون عنده ما يحتاج إليه المضطر< أو $>^{(1)}$  المتنعم ، أو يكون في طباعه من قوم منظرين مسامحين لايستعجلون في اقتضاء الحقوق، أو يكون من القرابة. والأقرباء أيضا، فان الأولين يجار عليهم استضعافا ، ودؤلاء يجار عليهم استسماحا . ولأن الأقرباء لا يسيئون الظن بأقر بائهم ، فتخفى عليهم مظنة الجور ، فيدرس الأمر ويخفى . وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن المشاجرة . وكذلك الذين حسنوا الطرائق وصححوا الأمانات ُيقصدون بالجورأحيانا، لما قيل: ومن لا يظلم الناس يظلم. والداعي إلى ذلك أمن جانبهم . وكذلك المتدعون الكسالى ، فإنهم لا يلحون على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا من فوت المال. وكذلك المدعون المتظارون كثيراً المعتادون للظلم ، فإنهم يظلمون استحقارا وثقة بأنهم ملوا التألم والنظلم . وكذلك الذين أخفقوا كثيرا في الشكايات فمجتهم مجالس الحكام . والذين شارفوا الانتصاف مرارا فلم ينتصفوا . والذين قد حالت الجنايات بينهم و بين الظهور للحكام والأئمة ، فهم م تقبون حلول النكير بهم ، لما سلف عنهم . والواترون قوما بأنفسهم أو ذو يهم معرضونِ للجور من القوم . والمستخفون . ومن أنهى منه ترة ، أو أنهى منه استخفاف، وهو صديق . فإن كان المنهى يسيرا ، خف ولم يلتفت إليه . و إن

<sup>(</sup>۱) عيبا : غنيا د ، م ، سا : غباب : غياه | ما : بما ه (۲) المضطر : البطرد (٥) فيدرس: فيندرس د | و يخفى : فيخفى د (٦) الطرائق : الطريق ن ، د ا (٩) الحيون : الحيون سا | اخسارا : خسارا د : اختيارا م ، ن (١٠) المتظاون : الخلون م ، ن | كثيرا : كثير ه (١٠ – ١١) المتادون ... كثيرا : سقطت من م (١٣) الحكام : الحكام : الحكام ب ، ن | الانتصاف : للانتصاف م (١٣) الجنايات : الشكايات د | الخظهور : اظهور د | فهم : بهم د (١٤) النكير : التكرد | قوما : الشكايات د | المستخون ب ، سا (١٥) الجور ب | المستخون : المستخون ب ، منهم ب ، م | ترة : اره م (١٣) استفاف : استحقاق ب ، م

<sup>(</sup>۱) ارسطو ۱۰ – ۱۲ – ۱۷ (۱۳۷۲ ب ۲۰)

كان عظيما، التفت إليه ، وأصغى نحوه إصغاء ملذا ، لما يؤدى من حيث يوقف عليه؛ و إن كان أليما من حيث هو جفاء. وأما العدو فر بما خف عظيم ما يبلغ عنه خفةً ما يتوقع ، وربما نِقَلَ ما يستفظع . ومن ليس بصديق ولا عدو ، فأجدر بأن يكثر التهاون بمقاله ، إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله . ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعة ، بل الذة فقط ، مثل الغرباء ، ومثل أصحاب الغفلة ؛ فإن إيذاءهم والتعرض لهم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إنى القلق سريعاً لأيسر موحش . فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحرج لذيذ. ولهذا ما يولع الصبيان بالمجانين ، فإذا رأوهم يحتملون، وادءوهم ، و إذا رأوهم يزدادون نزقا ، زادوهم إحراجا . والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدى عليهم ، وتؤمن عاقبة الإنكارفيه ، كأنهم لما يفتنون أو يعذبون به مستحةون، و يتحرى بذلك قربة إلى الناس . وكذلك من ساعدهم ، أوفرح بسوء صنيعهم ، و جميع شيعتهم ، والمتعجبون منهم . والحكماء المحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ الجور عليهم ، تعجبا مر. حلموم ، أو أمنا لغائلتهم . والمحاشر يظلم ، ثقة باحتماله أيضا . والذي وقف على شكايته ، قد ياشط لابتداء الجور عليه ، إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور . فلما وقعت ، فقد كان ما كان يتني . والذين يفطن لجورٍ ثُمُّم يهمون به ، فإن مقابلتهم (٢) جفاه : حقا ب (٣) خفة : حقه سا || ثقل : يقل ه | يستفظع : يستقطع م ، سا : يستقطع د | بصديق : تصديق ب ، د (٤) فاجدر : فاحذر ه، سا | بمقاله : مقابلة د : لمقابله ن | يتعده : يتعدم: يتعهده د : يعده ه : يبعده د ا || من : ومن ن ٠ هـ ( ه ) النفعة : النعمة ب || للذة : اللذة م (٦) التعرض: المتعرض أه (٧) سريعاً : سقطت من س || لا يسر : لايسير م: لأ دسرب: ولا يسرس (٨ — ٩) يحتملون ... رأوهم: سقطت من س ( ٩ ) ثرقا: تزوا سا || المسينون: السنون س || يلتذ: يلتذه س (١٠) فيه : فيهم || يفتنون : يعينون ه : نعمون سا || مستحقون : يستحقون ه (١٣) الجلور : بالجاور ب ، م ، ن | يظلم : بطلم س (١٤) ينشط : يبسط م || الجور : الجوار م (١٠) المتقاة : المتقاقة م (١٦) يتق : يبق م ، هـ || بلور : الجور د || هم : إسقطت من د ، س ، ه ، سا (١٦) مقابلتهم: مقاتلتهم م

بمثله مما لا يعد جورا ، مثل قتل من هَمَّ بالقتل . والذين هم بشرف من جور ، فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع ، أو من نوع آخر ، مثل مَن ماله عرضة النهب جائر ، فإن غير ذلك الجائر ربما أقدم على مشاركته في النهب إقداما ، لولا ابتداؤه به لما استحله . وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله ، لم ير مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه . وكذلك من أشرف على الغرق ، فابتدر إلى سلب ثيابه عنه. وكما ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم، فاما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك ، ولهم أن يمتنعوا ، عمدوا إليهم ، فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة . وقد يسهل الجور في أشياء تخفي، ويتوقع فيها الصفح، لحقارة المجور فيه، أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمة، أو اسهولة تغيره عن حاله ، إما بالشكل أو اللون كالثياب ، أو بالخلط كالأدوية، أو لأن الجائر يملك ما يشبهها و يضاهيها . فإذا وجدت معه ، لم تميزعن الموجود قديما عنده ، وأوهم ذلك استغناءه عنه . أو يكون في رفعه إلى الحكام ، والبوح بالتظلم فيــه فضيحة ، و يكون ستره أخلق بذى المروءة من كشفه ، كالجور في الستر (١).

<sup>(</sup>۲) او : وب ، م (۳) غير : سقطت من س (ع) ابتداؤه : ابتدا ما ب | بفوات : بفوات : بغولت م ، ه | مصیر : صیر د (ه) مصیر د تصیره د | فابندر : ابتدر سا (۲) ثیابه : ییاله د ، م | استخدات : استخدات ب | ترمیم : باسرهم م (۷) الرضا : الرضی د | الیهم : الیه س ، ه | فسبوهم د (۹) استحاله د | أو : و سا | لههولة : الیه س ، ه | فسبوهم د (۹) استحاله د | با فلط د (۱۱) ما : السهو به سا (۰) کالیاب : کالنبات س ، م ، ه ، سا | با خلط : الخلط د (۱۱) ما : وما ه | فرذا : فإن ب (۱۲) ذلك: تلك م | استخناءه : استخناوه فی جمیع المخطوطات | عنه : سفطت من ب (۱۶) الستر : الستره سا

<sup>(</sup>۱) يمكن ان تقرأ : السَّتْر ، و يمكن ان تكون : السَّتْر ، وفى الحكمة العروضية ، ص ٧٧ : كالفضي بدَ فى النساء ، قارن ارسطى ، ١ – ١١ — ٣٥ ( ١٣٧٣ / ٢٨ –٣٣ )

1.

[الفصل الثامن]

#### فصل

### فى التنصل والاعتذار وجواب الشاكى بتعظيم الجناية والمعتذر بتصغيرها

إن الظلم قد يكون بحسب غالفة السنة المكتوبة ، وقد يكون بحسب غالفة السنة الغير المكتوبة . وكل ذلك : إما في الملك ، وإما في الكرامة ، وإما في السلامة . وكل ظلم : إما بحسب واحد، كن يضرب واحداً أو يأخذ ماله ؛ أو بحسب المدينة ، كن يفر من الزحف ، ولا يشارك في البيعة . والظلامة حال المظلوم من حيث ظلم . وذلك كما علمت بالمشيئة ، وطوعا ، وعلى أقسامه . وليس كل مضرة ظلما ، ولا كل منفعة عدلا . وبإزاء المتظلم المتنصل . والمتنصل: إما أن ينكر أصلا لما رفع عليه في قصة الدعوى ؛ وإما أن يتر به ، وينكر وقوعه على الجهة التي يكون بها ظلما ، كما يقول: إنه أخذ ولم يسرق ، وإنه عاشر ولم يفجر ، وإنه كان أخذ الزينة غافلا عن كونها وقفاً على المصلى ، وإنه فعل ما شكى فضحه المفعول به ، لكنه فعله سرآ فير جهار ، وعلى جهة لم يفصح به ، وإنه واطأ العدو احتيالا عليه لا له . فإن

<sup>(</sup>١٠) فصل: فصل ٨ه: فصل ح ب: الفصل النامن س ، م (٢) الشاكى: السكاكى س (١) الفير: غيرم | الملك و إما في: سقطت من م (٦) اما يحسب: ما يحسب ،

<sup>(</sup> ٨ ) ظلم : يظلم ب ، م ، ن (١٠) والمتنصل : التنصل سا | المتظلم : المتكلم ص | ان : بأن ص | رفع : وقع سا (١١) يقريه ، وينكر : يعرف ينكر د | الجلهة : الجلة م | كا : كن ص | يقول : يقال ب | إنه : + اذا سا (١٢) وانه عاشر : وبانه عاشر د ، م ، ه ، سا | وانه كان : وانه اذا كان م (١٢) فضحه : فضيحة بقية المخطوطات (١٤) يقصح : يفضح ص ، ه | به : بها د | واطأ : واطي ن ، ه : بخ : راطن س ، سا : واطن ب ، م ، هامش ه

أصناف الظلم من السرقة والفضيحة والاستهانة والزنا إنما تصير ظلما الالنفس الفعل ، بل لوقوعه على جهة ، و بالمشيئة . فيكون الاعتذار : إما بإنكار نفس الفعل ، أو بإنكار وقوعه على جهة يكون بها ظلما ، أو لوقوعه كذلك غلطا وسهوا ، لا بالمشيئة . وهذه الجهات تتحدد بالشرائع المكتوبة والمشتركة . أما المكتوبة فيرجع إليها في كميتها . وأما غير المكتوبة فإن العدل والجور يتفاضل فيها على حسب تفاضل الخير والشر، إما من جنس ما يستحق به المدح أوالذم ، وإما من جنس ما يستحق به المدح أوالذم ،

ومثال الأول أن من قال . ينبغى أن نحسن إلى المحسن ، ثم فعل ذلك ، استحق المدح بفعله ؛ ومن قال : ينبغى أن نحسن إلى الإخوان كافة ، ثم فعل ذلك ، استحق الكرامة منهم أيضا لفعله .

وكثير من العدل لا يكون بحسب المكتوبة مفصلا . فإن الحلم يعد في السنة المكتوبة عدلا من غير تفصيل ملخص، ثم يفصل بالسنة الغير المكتوبة المشتركة . فإن الحلم في بعض المواصعر ذيلة وجور بحسب السنة المشتركة ، كما قيل : إن بعض الحلم عجز . و إنما يقع هذا الإبهام في السنن المكتوبة حيث لا يفصل العدل والجور على واجبه ، و يحتاج أن يردف حكم السنة المكتوبة فيه بحكم السنة الغير المكتوبة لشيئين : أحده الني يكون المتعرض للشرع غير مؤيد من السماء ، و إنما هو متكلف لشيئين : أحده الني يكون المتعرض للشرع غير مؤيد من السماء ، و إنما هو متكلف

<sup>(</sup>۱) انما: وانما م، د ا (۳) أو: سقطت من ه (٤) الجهات: الجهاد س | اما: فاما د، ه: واما ب، س، م، سا (٦) فيها: فيما د | أو: وم، ه (٨) ان من: من د: من ان م | الى المحسن: المحسن ه (١١) كثير: كثيرا ب، م | المكتوبة: بخصلا فان الحلم م | الحلم سا الحلم شا الحلم سا الحلم شا الحلم سا الحلم سا الحلم شا الحلم شا الحلم سا الحلم سا الحلم شا الحلم سا الحلم شا الحلم سا الحلم سا الحلم شا الحلم شا الحلم سا الحلم شا الحلم شا

10

خارجى فيجهل ويتهم ؛ و إما لأن الأمر في نفسه غير ممكن إنهاؤه إلى آخره تفصيلا ، لأن المخصصات الجزئية لا نهاية لها. فيكون الشارع إنما يشرع أحكاما كلية، يحتاج أن يستعان في تفصيلها بحسب الواقعات الجزئية بالمحمودات والسنن الغير المكتوبة ، وهي التي تسمى عنــد الجمهور عقلا . ومثال هــذا أن الشارع إذا قال : من قَتل بالحديد، فيلزم أن يُقتل بالحديد، فليس يمكنه بعد ذلك أن يفصل جميع وجوه القتل بالحديد ، من جهة القتل ، أو من جهة الحديد ، أو من جهة المضرب ، أو من جهة عوارض جزئية أخرى ، ربما تعرف لها أحكام وتكون غير محدودة ولا مضبوطة ، ودون إنهائها فناء العالم . فبيِّنُ أن كثيراً من الظلم والعدل ، إذا كان ظلما وعدلا بحسب الشريعة المكتوبة ، فريما يجد المعتذر فيه مخلصا بالتجائه إلى السنة الغير المكتوبة على سبيل التفصيل. ور بما كانت السنة الغير المكتوبة تخالف المكتوبة أصلاً كما كان في بعض السنن المكتوبة القديمة أن لابس الخاتم ، إذا شال يده غير منكوسة ، استحق التأديب ونسب إلى الظلم ، والسنةالغيرالمكتوبة تبيح له ذلك .

وقد تختلف السنة المكتوبة وغير المكتوبة بالعكس من ذلك: وهو أن تكون المكتوبة قد تحدد وتحصر في أقل ، وغير المكتوبة توجب على العموم. فإن السنة الغير المكتوبة توجب الإحسان إلى الإخوان كافة ؛ وربما منعت المكتوبة

<sup>(</sup>۱) فيجهل و يتهم : يتهم و يجهل د : + وتهم سا | تفصيلا : تفصيلها د (٤) مثال : مال م (٥) بعد أن ذلك يفصل : أن يفصل بعد ذلك د (٦) أو (من جهة الحديد) : و س٤ه، سا (٧) أو : وس٤ سا (١) عدودة : محودة ن٤ د الريما : وريما ه : انما س | تعرف : تغيرت د٤ س٤ه، سا (٨) محدودة : محودة ن٤ د النهائه : انها س | العالم : سقطت من د (٩) ظلما وعدلا : عدلا وظلما ب٤ م (١٠) بالتجائه : النجاة ه : عالمحاه س | وريما : فيما د (١١) تخالف المسكنوية : سقطت من سا (١٢) منكوسة : بالنجاة ه : عالمحاه س | وريما : فيما د (١١) تخالف المسكنوية : سقطت من سا (١٢) منكوسة : مكتوبة د (١٣) تبيح : نخت ه ما : منح د٤ س : تمنح ب (١٤) تسكون : + السنة م ، د ا

الإحسان إلى بعض الإخوان . وكما أن السنة المكتوبة ترى كل حلم عدلا ، والمشتركة تفصل ذلك، وقد توجب خلاف ذلك . فإن السنة المشتركة ربما رأت الحلم في بعض المواضع واجبا ، ورأت العقوبة قبيحة ، وكانت السنة المكتوبة لاترى ذلك بل تخصص ذلك الموضع . مثاله : أن السنة المشتركة توجب أن يكون المقدم على سرقة الطفيف يحلم عنه ولا يعاقب ؛ والسنة المكتوبة توجب قطع اليد في سرقة دينار عند قوم، وربع دينار عند آخرين . وهذا مماتشمتر عنه المشتركة .

ومن ترك حقه من الإضرار بالآخر على مبنى السنة الغير المكتوبة ، إذا كانت المكتوبة لا ترخص له فى ذلك الإضرار ، لا يسمى حليا ولا محتملا . و إن كان الأمر بالعكس ، سمى حليا ومحتملا . ومن تعاطى الإفضال على الآخر على موجب فتوى السنة المكتوبة ، فإن كان لا توجبه السنة المشتركة ، لم يسم متفضلا . فإن تبع فتوى السنة المشتركة فى ذلك، و إن كان لا توجبه عليه السنة المكتوبة ، أو توجب عليه دونه ، يسمى متفضلا .

و بإزاء المتظلم اثنان: معتذر ومستغفر. وقد قلنا في المعتذر، فبالحرى أن نقول في المستغفر. والمستغفر هو ملتمس الحلم أو التفضل. أما الحلم، فبأن لا يعاقب على جوره ؛ وأما التفضل، فبأن يترك عليه ما جار فيه، ولا يرتجع منه. فإن ترك ذلك عليه نوع من مغفرته. فليسم باسم آخر. والأنواع النافعة في الاستغفار (۱) حلم بد، ن، ه: حكم س، م، سا (۲) والمشتركة: فالمشتركة د المخلف: سقطت من د (۳) الحلم: الحكم سا (٤) بل : بان م التخصص: تخصيص د (ه) اليد: اليدين س، ه (۲) تشعر : تشماز ب، د، م، نا : بان م التخصص المخصص المنافر المنافر : سقطت من ما المنافر كان يوان كان ب، س، سا : فكان ن : كان م الما السنة : سقطت من م المنافر المنافر : سقطت من سا : بالشاكي المعاقب د التوجه : بالشاكي المعاقب بالشاكي المعاقب د التوجه : بالشاكي المعاقب م، ه، سا : بالشاكي المعاقب ب د، سا المنافر : يقول م، ه : يقال ب، د، سا الحكم سا الفران : فان ب (۱) فليسم : الذي يلتمس س الملم المنافر : و الله المنافر : و المنافر : المنافر المنافر المنافر : المنافر المنافر : المنافر المنافر : المنافر المنافر المنافر : المنافر ا

أن يقال: إن الحلم هو الصفح؛ والأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى قول الشارع في شرعه ، بل إلى سيرته من حلمه وصفحه ؛ وأن لا يتعلق بالظاهر من لفظه ، بل بالمقصود من مراده ؛ وأن لا يؤاخذ بعمل العامل ، بل يلحظ نيته ؛ وأن لا يتلفت إلى نادر خطيئته ، بل إلى متواتر طاعته . وأن يقول المعتذر المستغفر: لا تلحظنى بعين الحال ، بل بعين السالف والآنف . فقد أحمدتنى فيا مضى ، وستحمدنى فيا يستقبل . واذكر الجميل ، ينسك القبيح . وتأن ولا تتوثب بالمكافأة ، فعسى أن يكون ما كرهته يعقبك خيرا . وليكن للشكور من الجميل عنك موقع عندك ليس دون موقع المشكو من القبيح يفعله . وليكن حضور الولائم آثر عندك من ليس دون موقع المشكو من القبيح يفعله . وليكن حضور الولائم آثر عندك من حضور الخاصم . فإن الخير الكريم موادع ، والخبيث اللئيم نزق منازع . واعلم أن الصخب الأهوج ر بما نزعت نفسه إلى أن يتحالم . فلتكن أنت أولى به . فبهذه الأشياء يعتذر المعتذر ه ويستغفر المستغفر .

وحينئذ للشاكى أمور يعظم بها الظنية ؛ و بإزائه للمعتذر أمور أضدادها يهون به الفعلة . فمن الظلم العظيم ما يقدم عليه الإنسان العظيم الذى لا فاقة به إلى الجور . فيكون اليسير من فعله مستعظا ، فإنه يدل على العظيم من شره . ور بما كان اليسير

<sup>(</sup>۱) يقال : + الشاكح المعاقب س، ن، ه (۲) من : في د | حله : حكه. د (٣) بل بل (بالمقصود) : سقطت من د (٤) نادر: بادر ه | متواتر: تواتر ه (٥) بلين : بغير ه | بلين: بغير ه | بلين : بغير ه | فقد احمد تنى : وقد حمد تنى د (٢) وستحمد نى : فاستحمد نى ه | ينسك : ينسيك س، م، سا: ينسينك ه | وتأن : وبان م | ولا تنوب : لا يتوب م : لا تتوب د ، ن ينسيك س، م ، سا: ينسينك ه | وتأن : وبان م | ولا تنوب : لا يتوب م : لا تتوب د ، ن القبيح (٨) دون موقع : دون توقع م ، ن | المشكو : المشكور م ، ن ، د ا | من القبيع يفعله : بما يفعله من القبيح س، ه | وليكن: ولكن س، ه (١٠) الصخب : الصخيب من ه | الأهوج : + حضور المخاصم فان الخير الكريم موادع والخبيث الابيم م | زعت : رعب ب: يرغب سا : غب د | ينما كم ب، س، د ا (١٠) الفائية : الطبية س، ه : الطنة بخ رعب ب: يرغب سا : غب د | ينما كم ب، س، د ا (١٠) الفائية : الطبية س، ه : الطبة بخ الما بازائه : بازائه د | أضدادها : يضادها س، ه | به : بها م، ن، ه (١٠) يقدم : يقدر س (١٤) اليسير: اليسرم | افعله : جوره س، د، ه | يدل: عدل ه | اليسير: اليسرم الهنات الميسر: اليسرم الما فعله : جوره س، د، ه | يدل: عدل ه | اليسير: اليسرم الميسر: الميسر: اليسرم الميسر: الميسر: اليسرم الميسر: ا

من الجور مستعظا، لا من جهة الجائر ، بل من جهة المجور عليه ، إذا كان فقد ذلك اليسيرعظيم الضرر عليه ، كن لايملك إلا قوتا ويغصب ما يملكه . والخيانة الخسيسة مستعظمة، كن يسرق من وقف المسجد درهما. فإن هذا ، و إن كان من طريق الحقيقة واعتبار العدل ظلما قليل الضررلا يوجب الحكام فيه عقوبة بالغة، فهومنجهة استنكاره عظيم القبح، و إن كان من الظلم الذي لايفتقر إلى مصالحة، ولا إلى مشاجرة ومرافعة إلى الحكام، أواحتمال عن المظلوم بسبب أنه صديق وقريب، فإنه دون أن يقع فيه حلم وصفح ، كما لا يقع به تفضل ، فإنه ليس مما يتعين به صلاح . والحاكم ، إنما يرفع إليه فيما يحتاج أن يرده الحاكم إلى الصلاح، أو فيما يحتاج أن يقيم فيه حداً . ومن الظلم العظيم أن يجمع إلى غضب النقمة الإنهاك فى العقوبة . ومن الظلم العظيم ما يقع على المحسن، مثل عمل الناسك بابن عرس. ومن المعظات أن يقال : إنه أول من فعل ، و إنه المنفرد وحده بمــا فعل ، و إنه كثيرا ما فعل ، و إنه جار على من توخى بصنعه التقرب إليه والمصلحة له . ثم من الظلم العظيم أن يستعان فيه الجسراء على الانهماك الذين لارقة بهم ولارأفة، كأنهم سباع ضارية ، حتى يستعان بهم فى العقوبة .وقطع القرابة و إغفالحقها

<sup>(</sup>٢) اليسير: اليسرم || كن: فن م || قوتا: قوياد، م || يغصب: يغضب م، ه، سا || الخيانة: الجناية ه، سا: بالخيانه م (٤) ظلما: ظلم ب، د، م، ن : ظالم ه || عقوبة ؛ + بل ن : + بل عقوبة م (٥) فهو : فهى ن ، ه، د ا : وهى م || استنكاره : استكثاره د || يفتقر : يغفر ه (٥-٦) ولاإلى : أو س، سا: أو إلى ه (٦) أو : وسا || وقريب : أو قريب د (٧) حلم : حكم م، ن || تفضل : تفضيل د || يتمين: يتغير س، ه، سا (٨) إنما : بما ه (٩) فيه : منه د : به س || غضب : عصب سا || النقمة ، النعمة ب، د، س، ه، سا || الانهاك : الانهماك م، ن (١٠) في العقوبة : طافعقو بة د، س، سا (١١) أن يقال: انه بق د || أول: أولى م (٢١) وانه كثيرا : وان كثيرا ب || بصنعه : بصنيعه د || فصنيعة م || التقريب د || له : سقطت من م (١٣) يستعان : يستعمل س، ه، سا || الجسراء : بالجسراء د || الانهماك : الانهاك ص || بهم : لهم د

و إخافتهم ظلم عظيم . وكذلك خفر العهد، والحنث في اليمين ، والحيانة في الأمانة ، والتعرض المحصنات . فإن «ؤلاء لا يقتصر بهم على العقوبة ، بل يعمل على فضحهم و إخرائهم ، كما يفعل بشهود الزور من فضحهم في مجلس القضاء . والظلم في السنة الغير المكتوبة أعظم ، لأن هذه السنة أوجب . وكذلك تعدى المكتوبة أيضا ظلم عظيم عند مستحليها .

وأما الظلم اليسير فهو ما قابل ذلك .

فليكن ما قلناه كافيا في التصديقات الواقعة بصناعة .

فصل [ الفصل التاسع ]

[ في التصديقات التي ليست عن صناعة ]

وأما التصديقات التي ليست عن صناعة — وأكثر نفعها في المشاجرات — فهى تنحصر في أقسام خمسة : السنن ، والشهود، والعَقْد، والعذاب، والأيمان . فأما السنن المكتوبة فربما افتقر الخطيب إلى مناقضة موجبها ، فيجد إلى إيهان مقتضى بعضها سبيلا بإظهار إعراض مثلها للنسخ والتبديل ، وأن غير المكتوبة

<sup>(</sup>۱) اخافتهم: اخافهمد | ظم: وظلم سا | في اليمين: باليمين ب (۲) المحصنات: المحسنات س (۳) على فضحهم: فضحهم عن على فضيحتهم د (۳) اخزائهم: احزائهم د (٤) أعظم: سقطت من م ٤٠٥ د ا (٥) مستحلها د: مستحيلها سا (٦) ما: مما سا (٧) بصناعة: + صناعة س (٨) فصل: فصل و في مثل ذلك ه: فصل طب: الفصل التاسع في مثل ذلك س: الفصل التاسع م (١١) فهى: وهي م | خسة: الخمس م (١٢) فأما: وأما ب ٢٠٠٠ : أما د (١٣) بعضها: نقضها م | إعراض: اعتراض س | مثله س ٤ هـ

مأمون التغير ، ولأن أهل المروءة لا يناقشون بمر السنة المكتوبة ، بل ينحرفون إلى مقتضى السنة المشتركة، وذلك بحسب ما يقول: لأن المكتوبة إنما احتيج إليها لعجز الجمهور عن تقدير الغير المنكتوبة وتفصيلها . فإذا كان بالعاقل من المُنة أن يفصل المشتركة، كان له بعقله كفاية، وكان له أن يخصص المكتوبة بحكم العقل. ثم يقول: والحاكم الفاضل هو بمنزلة النار المخلصة بعض الجواهر عن بعض ، فيلزمه أن يتهدى لهذا التخليص، وينظر في واجب الأمر، ولايخلد إلى مر القضاء ، فإن ذلك من عمل الحشوية الغُتُم الذين لا يفطنون المصالح ، ولا يتصرفون في رأى واجتهاد . وأما القاضي البصير فربمـــا رأى أن يرجج حجة العقل ، وربما رأى أن يرجج مر الحكم. وإذا أشكلت عليه المصلحة ، اعتصم بالتوقف ، ولم يستعجل في فصل القضية . فريما أعقبته العجلة ندامة . وإذا وقف الأمر ، كان له أن يستظهر بمعاودة النظر ، فيلوح له الصواب من إيثار الواجب من المكتوبة أو النافع من المشتركة. فهذا وأمثاله مما يقوله الخطيب، حين تكون السنة المشتركة أشهد للخطيب .

<sup>(</sup>۱) مأمون: مأمونة ب || التغير: التغيير م ، ن || ولأن: لان س ه || يناقشون: ينافسون م ، ن ، امونة ب || بل : قل د (۲) ما يقول : قوله ومخالفته للواجب حين يقول س ، ه : ما نقول د (٣) تفصيلها : مضيلها سا: ففصلها م || فاذا : واذا م ، ن (٤) أن يخصص : تخصيص د (٥) المقل : القول م || يقول ه : نقول م (٦) يتهدى : يهدى د (٧) الحشوية : الحسوبه د || الفتم : والفتم س : والفتم ه : الغتم د : الرم ن ، د الله الشكلت : شكلت س || المصلحة : المسئلة د (١٠) ولم يستعجل : سقطت من د (١١) بماودة : بالماودة ب ، م ، ن ، د ا || النظر : النظر م ، د ا (١١) فهذا : وهذا م (١٢) حين : حتى س ، ن ، د ا || أشهد : أشهر س ، د

١.

10

فإن لم توافقه المشتركة ، وكانت المكتوبة أوفق له، قال غير ذلك ، فقال : إن الأمور التي فيها أحكام السنة المشتركة أمور مختلفة ومتبدلة لا استقرار لها، ولا صدق للحكم الكلي فيها ، فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة تحدد وتقدر ، ولا يحل للحاكم أن يحدث نفسه بعدول عنها. فإن كان الحاكم قد جهل المكتوبة، فما أخلق به أن لا ينفذ حكمه ، بل يتوقف ريث الاستبانة. فإن الحكم الذي عنده بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطلق . وليس قضاؤه ، عند ما يترافع إليه المتشاجران ، قضاء في أمركلي ، حتى يكون في خير مطلق ، بل في خير ما . فعليه أن يتأنى ريث ما يستعلم مقتضي السنة المكتوبة المقــدرة . فإنه إن جاز أن لا يستعمل السنة المكتوبة ، فقد جاز أن لا يسن ، وفي ذلك إبطال السنن ورفع الحاجة إلى الشريعة . وكما أن الانتفاع بالطبيب مما يفقد عند مواربته ومناكرته والعدول عن إشارته ، كذلك الانتفاع بالشارع مما يبطل أصلا إن جازت مخالفته . بل هذا أعظم. ولوجاز أن لا يلتفت إلىالسننِ المكتوبة، لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهر المستبصر في أحكام السنة المكتوبة. فإن السنن المشتركة لا يذهب عنهـا أولو الألباب ، وإن لم يكونوا فقهاء . فهذا ما قيل في سبيل السنة .

<sup>(1)</sup> له: + فان م ، ن ، ه (٢) لا استقرار: لا استقراء د ، ه : لاستقراد م (٣) مكتوبة نحصصة : مخصصة مكتوبة د || تحدد و تقدر : بجدد و تقدر ه : محدود معدر د : بحد و مقرر ب : يحدد و يقدر م (٤) يحدث : يجذب س ، ه (٥) به : له س ، ه (٦) يترافع : + به م ، ن ، ه (تم كتب عليا خ في ه) (٧) المتشابر ان : + ان د || قضا، : قضى ه (٨) فعليه : فعله سا : فعلية ه : فعله م || يتأنى : يتأتى د || السنة : سنة ب ان : إذا سا || جاز : + ان جاز د (٩) يسن : سمن د (١٠) رفع : دفع د || وكا ان : ان ب : وكان م || بالطب د || موادبته : مواذبته ب ، د ، م ، ن ، سا (١١) مناكرته : مما كرته س ؛ ه ، سا || كذلك ، فكذلك م ، ن ، ه ، د ا || بما : ما ب || يبطل : تبطل ه ما كرته س ؛ ه ، سا || كناك : فكذلك م ، ن ، ه ، د ا || بما : ما ب || يبطل : تبطل ه (١٤) وان : ان ب ، م || لم : لا مس (١٥) سبيل : سقطت من س

وأما الشهادات ، فمنها شهادات قدماء عدول على أمور قــديمة ، يلتفت إلى شهادتهم بوجود الأمر وغير وجوده، و إلى شهادتهم بكونه على صفة من صواب أو خطأ أو ظلم أو جور وغير ذلك. وربما كانت شهادتهم كهانات و إنذارات بأمور مستقبلة بحسب زمانهم . ومنها شهادات شهود حدث ، وهم المشاركون فى الزمان ، وهم الذين يحتاج إلى تعديلهم والتفتيش عنهم والرجوع فى ذلك إلى جيرانهم الخبراء بأمورهم . ويفارقون الأولين أيضا من جهة أنهم قــد يتهمون بمشاركتهم المشهود له في فائدة الشهادة من جذب خير أو دفع شر ، ومن جهة أنهم لا مرجع إليهم إلا في إثبات وجود الأمر وعدمه . وأما حكمها بعد ذلك فيكون إلى الحكام . ومن الشهود ماليس من جملة النــاس ، وهي الدلائل والأمارات التي تجر اجتهاد الحاكم إلى أحد جنبتي الشكاية والاعتذار بحسب المشاكلات وكيف لا يستنام إلى هذه الأمارات عند عدم الشهود . وربما احتيج إليها عند وجود الشهود في قبول الشهادة أو تزييفها . وكل شهادة ، إما على الخصم بأنه ظالم كاذب فيما يقوله ، وإما على الأمر بأنه كان أو لم يكن ، وهو الأصل الذي لا محيص عنه . فأما الشهادة على النحو والكيفية : بأن يشهد مثلا للشهود له بأنه حسن السيرة حليم محصل ، ولخصمه بأنه داه محتال خب .

<sup>(</sup>۱) الشهادات: الشهادة د | عدول: وعدول س، ه (۲) شهادتهم: شهاداتهم ب، م، ن اوالى: الى ب | شهادتهم: شهاداتهم ب، م، ن ، سا | صفة: صفته د (۳) أو ظلم أو جور: أو جور أو ظلم ب، م، ن ، د ا | وغير ذلك: أو غير دلك د، سا: وعن غير ذلك ب، م، ن ، د ا | وغير ذلك: أو غير دلك د، سا: وعن غير ذلك ب، م، ن ، د ا | شهادتهم س، ه ها السهادة الله با شهادتهم س، ه السهادة: والشهاده س (٥) يحتاج: محتاج د: محتاب س، ه (٩) وهي: فهي م (١٠) الحاكم: الحكم د (٨) واما: فاما د | حكمها: حكمهما س، ه (٩) وهي: فهي م (١٠) الحاكم: الحكم د (١١) الامارات: سقطت من م: + الام، ن ، د ا (١٢) وكل: فكل م (١٢) يقوله: يدعيه د | الأمر: الأمورس، ه (١٤) محيص: يحيص د | فاما: واما سا (١٣) يقوله: يدعيه د | الأمر: السيرية م، ن ، ه، د ا | دا، : داهية ب، د

وكل ما هو خارج عن الأمر نفسه ، فإما أن يؤكد به نفس ما يقوله المتكلم بأنه حق ، وإما أن يؤكد به ما هو مخالف لدعوى خصمه . وهما وإن تقار با ، فبينهما خلاف : فإنه ليس تصحيح ما يقوله إنسان ، هو بعينه تصحيح بطلان ما يقوله خصمه . مثلا: ليس القياس الذي يثبت به ، مثلا ، حدث العالم ، هو بعينه القياس الذي يدفع به قدمه ، وإن كان نتيجة لازمة لنتيجة ذلك . فإن القياس الذي نحو الموجب منهما غير القياس الذي نحو السالب منهما ، وهما متغايران . وكذلك فرق بين أن يشهد أنه أعطاه و بين أن يشهد أنه أخذ منه ، وإن كانا معاً . فالشهود إنما تقام على أحد هذه الوجوه .

وأما إبطال الشهادة ، فهو بأن يقال : إن الشاهد هو صديق للشهود له ، أو عدو للشهود عليه . وذلك لأن الشهود ثلثة : صديق، وعدو ، وغريب من . المدعى والمنكر، لا ميل له إلى أحدهما ، الذى بالحرى أن تقبل شهادة مثله .

وأما العهود ، فإنها إذا وافقت دعوى المشاجر ، أعطته مجالا في تزيين أمر نفسه وتعظيمه ، إذ قد حافظ على الميثاق ، وفي تحقير أمر صاحبه ، إذا خفر به ونكثه . و بالجملة : فإن غناء العهد لعارضه حلى الحكام والحاضرين إنما هو في الإقناع ، و إيقاع التصديق بوجوب العمل على مقتضى دعواه ، وثبوت ظلم من خالفه وتعداه . و إما في التزيين والتفخيم . والعهد كالشاهد في وجوب ما يوجبه على المكتوب له وعليه . وكالشاهد في التجوير والتعظيم والتحقير ما يوجبه على المكتوب له وعليه . وكالشاهد في التحقير

<sup>(</sup>۱) وكل: أوكل د (۱–۳) المتكلم بانه حق ... ما يقوله : كرت في د (۲) تصحيح : بصحيح سا (۶) به : سقطت من د (۲) (السالب) منهما : منها سا (۸) كانا د : كان بقية المخطوطات الفتهود د اا أحد : سقطت من س (۹) فهو : هو ب، س، ه اا بأن : فبان ه (۱۰) غريب : قريب بخ (۱۱) بالحرى : بالجزئي د (۱۳) الميثاق : المشاق م اا إذا : إذ ب، ۵۰ س، ۵۰ سا اا خفر به : حقرته م : حقر به س، ۵۰ سا (۱۶) نكته : بكت مس، ۵ ه : بكته سا اا غناه : عي س اا لهارضه : لهارضة م : بعرصه د (۱۵) ايقاع : اتباع ه مس، ۵ ه : بكته سا اا غناه : عي س اا لهارضه : لهارضة م : بعرصه د (۱۵) ايقاع : اتباع ه التجوير : التجوير ت ما ا : التحوير م التحوير ه : التحوير د التحوير د

ونفى الحجة . العهد ، إذا وافق الدعوى ، فينبغى أن لايحاد عنه ، بل يجب أن تقام به الحجة ، وتعظم به الظنية . فإن العهد شريعة شرعها اثنان أو عدة فيا بينهم . والشريعة إنما ترعى وتحفظ بالعهد . والعهود ربما كانت خارجة عن حكم موجب الشريعة ، مستقلة بنفسها ، مثل معاهدة اثنين على أن لا يفترقا في سفر، ولا يتخاذلا عند وقوع منكر . والمدعى أن يقول : إنك إن نبذت العهد وراء ظهرك ، فاخلق بأن تنابذ الشريعة وتنسلخ عن السنة . و إن الناس عند عهودهم . وكيف ، و إنما عقدوها على اختيارهم ! فإن كان العهد مرذولا والاستنامة إليه ساقطة ، فقد زالت المعاملات ، وسقطت المشاركات، وما يجرى هذا الحجرى من الشناعات .

فأما الذي يجد العهد مخالفا لمراده ، فيجب أن يقول : كل عهد ليس فالكتاب فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة . وقد كفانا عقد الشرع عقد العهد الذي هو مخادعة ومراوغة . ومن استقصر الشريعة ، حتى احتاج إلى غيرها من المعاددة والشريطة ، فقد برئت منه الذمة . ومن استقصرها ، فقد نسب الناس في قبولهم الشريعة إلى اجتماع على الجهل والضلالة . ثم يقول المحاكم : إن الحاكم خليفة العقل والشرع ، وفي ذمته عهدة الاستكشاف ، و بالحرى أن يستبرئ أحوال خليفة العقل والشرع ، وفي ذمته عهدة الاستكشاف ، و بالحرى أن يستبرئ أحوال

<sup>(</sup>۱) نفی: بق د: نعم س ، ه || العهد: والعهد د (۲) الغانية : الطيبة ه: الولينه سا : الطب د (۳) بينهم: بينهما د || ربما : انما س (٤) مستقلة : مستقبلة م || مثل : بل س || ان لا : ان ه (۵) ينخاذلا : بجادلا م || منكر : يتكرر م || العهد : العزود د || ورا · : فيا ه (۲) فاخلق بأن تنابذ : فسيفسد د || الشريعة : سقطت من س || تنسلخ : ستسلخ د || وان : فان م ، ن : و ه || عهودهم : عهودكم (۷) وائما : انما س || عقدوها : وان : فان م ، ن : و ه || عهودهم : مهودكم (۷) وائما : انما س || عقدوها : عقودها ه || على : عن د ، س ، ه ، سا (۸) المعاملات : المعاملة ب ، ن ، سا : المحاملة من م (۱۱) وكل بدعة : سقطت من م (۱۱) اجتماع : اجتماع الناس ن ، د ا : اجماع الناس ه : اجماع س ، سا || للماكم ب (۱۵) يستبرئ : يسترى م

العهود المفروضة ، فإن صادفها بمعزل عن جهه السنة أوعز بفسخها ، وعمل بإبطالها . فلا عهد في معصية الله . فمن القبيح أن يتمكن مدلس من حمل على جور بقهر، ومن إيجاب طاعة لعقد غير عادل بقسر . و إن الشريعة لتتقبل عن رضي واتفاق من العلماء . وأما العهد والإقرار فريما خدع إليه ،وريما قسر السلطان عليه . و إذا وجد الخطيب نصا من السنة المكتوبة في سنة تلك المــدينة ، أو رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى ، إن لم يجــد النص في سنة المدينة ، ووجد مشهورا من السنة المشتركة بخلاف العهد ، فقد اعتصم الخطيب في إبطال مقتضاه بالعروة الوثق . وكذلك إذا وجد عهداً آخر سبقه ، وقد عهد بخلافه ، فيقول : إن الأول من العهدين هو الأولى بالانتهاء إليه والعمل عليه ؛ ولو حل نكثه، فأحرى بأن يحل نكث ما بعده . وكذلك إذا وجد عهداً تأخر عقده عنه والشيء بتاريخ بعده ، فإنه يستدل بتاريخه على نسخه الأول ، وعلى أن التراضي بالأول مقصور على مدة ، لم يتراض بعدها إلا على ضده ، وأن الأول ، لوكان مقبولا ، كما أجمع على نقضه بعهد ردفه . والدفع بالناسخ أعمل منه بالمنسوخ . و يجب أيضًا أن ينظر ، فعسى أن يجد في لفظ العهد وعبارة الصك لفظاً متشابها يحتمل غير المعنى المدعى ، فيكون التأويل يصرفه عن الجهة التي يخشى أن ينص 10 عليها الحاكم .

<sup>(</sup>۱) العهود: العمود د | المفروضة: - عليه ن ، ه : المعروضة عليه د | اوعز بفسخها ه : أو عن بفسخها س : او عن نفسها ب ، د ، م ، ن ، سا : او عن تفسيخها د ا | وعمل : أو عمل ن ، د ا (۲) بابطالها : في ابطالها د || معصية : معرفة م || حمل : جهل س (۳) بقسر : يقر م || لتتقبل : لسملل س || رضى : رضا د ، س ، ه ، سا (٤) والاقرار : سقطت من س || خدع : جدع د ، س || خدع الله ور بما : سقطت من م ، د ا (۲) إن : اذا د (۷) من : في د جدع د ، س || خدع إليه ور بما : سقطت من م ، د ا (۲) إن : اذا د (۷) من : في د (۹) الأولى : سقطت من م (۱۰) فاحرى : فاجر س : فاحرسا || يحل : محل د || عهدا : عهد ب ، ه ، ه سا : سقطت من م (۱۰) فاحرى : اخر د ، س : قاحر س اعقده : عقد م : عهده د ، ن ، د ا (۱۱) والشيء : ولشيء ب || الأول : سقطت من م (۱۲) مقصور على : مقصور س || المل على نقيضه ه || اعمل : لعمل د (۱۱) لفظ : لفغه ه || العمل : الفعد د ، ن : العمد م

وأما التقريرات والفحص عن الأحوال بالإنذار والإعذار ، وبالترغيب والترهيب ، وبالعقاب والثواب فهى أيضا من جنس الشهادات . فإن كان التقرير موافقا للدعوى، احتفظ به حجة ورُبِّى واعتمد عليه، وقبل: لا أكثر من اعتراف على هذه الجهة ، وإقرار يصدر فى مثل هذه الحالة . وإن كان مخالفا للدعوى، فيقول ما هو الحق: وهو أن المضطر، كالغريق، لا يبالى بأى عُلقة يتشبث ، وربما رجى الحلاص بالكذب ، كما يرجى الحلاص بالصدق. وإنه إذا صدع المقرر بالحق وصبر عليه فلم يصدقوه ، ولم يزالوا يعتنونه تكذيبا إياه وتعذيبا له ، ألجىء إلى الكذب، وعدل إليه عن الصدق الذى لم يجد به خلاصا . ويضرب لذلك أمثالاً مشهورة عند الحكام من كذب قوم آخرين عند تشديد عليهم . ويضرب لذلك أمثالاً مشهورة عند الحكام من كذب قوم آخرين عند تشديد عليهم . ممايقال حينئذ : إن من الناس من يستنكف أن تذله العقو بة و تضطره إلى البوح و إن اختلف عليه ضروب العقو بات ؛ ومنهم خوار يقرره أدنى ذاعر . فلا معول على التقرير بالتنكيل .

وأما القسم واليمين ، فمنه ما لأجل أن يُعطَى ما يحلف عليه من عرض أوجاه أو معونة أو غير ذلك ، فيأخذه وما يتعلق به . و إما أن يكون لا معطيا فيــه

ولا آخذا ، بل حاكيا أو متظلما . و إما أن يكون متمكنا من إعطاء ، معفى عن الأخذ ، وذلك عن رغبة ، كمن يحلف : أن هذا الولد ليس له ، حيث يكون حلفه يوجب إلزام الولد غيره ، و يكفيه مؤونته . و إما أن يأخذ ولا يعطى . وكل ذلك إما أن يلزم المدعى الحلف أو يلزم خصمه . ومن عرف بالحنث والحبث والفجور لم تكن اليمين التي يقدم عليها موقعا لتصديق البتة . وأما الموثوق به ، فإذا حلف ، أماط عن نفسه وجوب ما يدعى عليه . والذي لا يحلف ، فقد أوجب على نفسه ما يدعى عليه ، وكانت فضيلة داعية إلى التصديق بقول الحصم عليه . وكان هذا ضربا من الفضيلة يكون على الفاضل ، ليس له .

فن يخطب فى تزييف اليمين يقول: إن هذا لم يزل حانثا فى يمينه، ضعيفا فى مروءته ؛ أو يقول: إن غنم الإقدام على الأقسام منقود، وغرم الحنث نسيئة، والفاجريؤ ثر العاجلة على الآجلة.

وأما الملاعنة والاستدعاء إلى اليمين ، فقد تكون على سبيل تهور ؛ وقد تكون عن ثقة بجبن الآخر عنه ، وخصوصا إذا كان المتحدى بذلك كأنه لا يبالى بما تعقبه اليمين، و إن كانت كاذبة ، وذلك الآخريتق الشبهة فى الصادق؛ وقد تكون على سبيل الثقة بصدق نفسه . ولأجل ذلك أكثر ما يتحدى المتحدون. والأمين ربما غرم، ولم يحلف؛ وربما حلف لتأكيد صدقه ، وليزيل الشبهة عن إنكاره، حتى لا يقال إنه استحل أن يكذب عند الإنكار . فلو نكل، لصحح أنه كان قد

<sup>(</sup>۱) حاكيا : حالياً س || يكون : + لاحدهما س : لاحدها ه || من : عن س ، ه، سا || معنى : معناً م : بعرف د (۲) رغبة : رغبته ه || له : + من ه || حيث : حث سا (۳) و إما : فاما فى كل المخطوطات (٤) الحلف : بالحلف س ، ه || والخبث : سقطت من د (٥) اليمين : لليمين د ٤٠ ) فضيلة : فضيلته ب (٨) يكون : فيكون د (٩) ترييف : تريف د || اليمين : باليمين م || هذا : + المره ن ، د ا ، ه || حائنا : خاينا م ، ه (١٠) أو يقول : سقطت من سا || الاقسام : الاقدام على الاقدام د || منقود : بما ينفد د (١١) يؤثر : بورث سا (١٢) تهود : التهود د (١٣) عن ثفة : نبعه د || كأنه : انه ه : سقطت من س (١٤) يتق : يسفى سا (١٥) اكثر : سقطت من سا || ينجدى : ينجد م || والأمين : سقطت من م (١٤) الشبهة د (١٧) يكذب : + فيه واذا حلف ازال الشبهة عن انكاره حتى لا يقال انه استحل ان يكذب م || فلو : لو د

كذب فيه . و إذا حلف ، أزال الشبهة ، ولكنه يستصعب ذلك و يستشقه على نفسه . أقول : والكريم من حلف لذلك ، ثم غرم . والثقة الأمين ربما آثر الغرامة ، وأن يجل الله عن ذكره في مثل ما شجر بينه و بين غيره ، و يتنزه عن الإقدام على الحلف به ، حيث له عنه مندوحة ببذل مال ؛ لكنه يستحيى أن لا يحلف في موضع يوجب هو نفسه الحلف على الآخر فيه ، أو يتحداه إليه، كا في المنافرة إلى اليمين .

فن هذه الأشياء تؤخذ الأنواع النافعة في الدعوى والإنكار الذي يقوله . والمقدم على اليمين الفاجرة ، إذا ظهر حنثه ، أو المعقود عليه في المستقبل بعقد ، وقد أجرى إلى مخالفة حكه ، قد يدفع اللائمة عنه بمثل ما يقول : لقد قهرونى على الخلاف ، أو خدعت ، أو وقع منى ، أى ذينك على الاستحلاف ، أو أجرؤنى على الخلاف ، أو خدعت ، أو وقع منى ، أى ذينك كان بلا قصد ، أو إنه إنما خالف ظاهر اللفظ ، لا التأويل المعتقد والنية المرادة ، وإن اللجاج حمله على الزلة لكثرة عناد الخصم ، وإن اليمين التي يعتبر حكها ما تعقده القلوب ، لا ما يوجبه اللغو . فإن الشرائع قد أهملت أمر اللغو .

<sup>(</sup>۱) على : عن س (۲) لذلك : لذلك س | الأمين : والأمين م > ن > ه > د ا | آثر: اثرت م (٣) الله : + عزذكره ب > سا | عن ذكره في مثل ذكره م : بمنه ذكره في مثل ذكره م : منه ذكره في مثل ذكره م الذكر في مثل ذكره في مثل ذكره م الذكر في مثل ذكر في الحلف به : الخلقية م : الحلمه في العنافرة : المشاجرة س > ه منه منه وحد المنافرة : المشاجرة س > ه (٧) تؤخذ : بوجد سا (٨) حنثه : خبنه م > ه (٩) قد : وقد س || عنه : سقطت من ه (٧) تؤخذ : بوجد سا (٨) حنثه : خبنه م > ه (٩) قد : وقد س || عنه : سقطت من ه المنهل في ذير وفي المقلاف م || خدعت : المنافرة : المراه سا (١٠) أجروفي جوفي الخلاف م || خدعت : المراه سا (١٠) أجروفي على الخلاف م || خدعت : المنافرة النافرة والحد للله رب العالمين وصلواته على سيدنا بهد النبي وسلواته على سيدنا بهد النبي وسلواته على سيدنا بهد النبي د العالمين وصلواته على سيدنا بهد النبي د العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والمحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والمحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والمحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والمحد الله وب العالمين وسلواته على سيدنا بهد النبي د المنافرة والمحد الله وبالمدد المنافرة والمحد المنا

# المقالة الثالثية

ثمانية فصول

فصل [ الفصل الأول ]

### [في المخاطبات الاستدراجية]

لنتكلم الآن في المخاطبات التي يستدرج بها القضاة والسامعون .

قد يختلف ذلك بحسب مراتب الحكام فى أذهانهم وثقافة آرائهم، أو أضداد ذلك ، وخصوصا فى المشوريات. وأما الخصومات ، فيشبه أن يكون الاعتباد فيها على السنن المحفوظة أكثر منه على القرائح الميزة . فإذا كان الخطيب خبيرا بحال الحاكم ، وحال خصمه ، انتفع بذلك . فإن الحكام لا يتساوى ميلهم إلى من يحبونه، ومن يشنؤونه ، وحكهم لمن يضمرون عليه موجدة، أو لا يألونه مسالمة . فكذلك إذا استدرج الحاكم بالمخاطبة فى خَلَل المرافعة إلى قِلَى يعتقده للخصم وسخط عليه ، وعبة يعتقده للخطيب أو رحمة إياه ، أو غير ذلك مما يميله إليه ويشدده على خصمه ، أو كان حسن الظن بالمتكلم الخطيب مستنيا إليه ، لما يتخيله من فضيلته و دماثته ، أو صاركذلك ، لم يبعد أن يصير به إلى خير ، كا أنه لا يبعد أن يكون متعسرا على المريب المتعسر . فما أطوع الطباع لمدامئة المدامث ، ومشاكسة المشاكس . والمتكلم قد يقع التصديق به للثقة بلبه ،

<sup>(</sup>۱) فصل : فصل اب : الفصل الأول في المخاطبات الاستدراجية س، ه: سقطت من م، دا (۲) لتتكلم: فليتكل د: ليتكلم م (۳) قد: فقد ب، د: وقد م (٤) المشور يات: المشهور يات م (٥) القرائح: القراع ه (٧) يشتؤونه : يسبونه د : يشنأونه س، ه || أو لا : أو ب || يألونه : ينالونه ن ، د ا (٨) فكذلك: وكذلك د || بالمخاطبة : بالمخاطب د || خلل: حلل سا || إلى: الام اليعتقده: يعتقده م (٩) للخصم: في الخصم د || محبة : صحبة س || يعتقده : يعتقدها د || رحمة : رحمته د || يميله : يمليه م (١٠) أوكان : و إذا كان س، ه (١١) لما : مما س || أو صار : وصار د || يصير به : يضر به م (١١) المويب: المرتب م، سا || لمدامئة : لمدامث س (١٣) للثقة بلبه : لنفسه ه || بلبه : بانه م

أو للثقة بفضيلته، أوللثقة بمؤالفته وصداقته. وقد يقع التكذيب لأضداد هؤلاء. كما قد يقع الكذب في المشورة من المشيرين: إما لجهلهم، وإما لشرارتهم ومحبتهم الشرللناس، وإما لأنهم غير معنيين بالمشار عليه، فلا يصدقون النظر في أمره، ويشيرون عليه بالفطير من الرأى. فأما امتحان الإنسان وتعرف حاله في أصالة لبه، وزكاء خليقته، فإنما يتيسر الوقوف عليه باعتبار الأنواع المعطاة في باب المدح والذم. وأما حال الألفة والصداقة واعتبارها فسيرد من الأنواع في ذلك ما يزيح العلة في الحاجة إلى معرفته حين نذكر الانفعالات، وهي الأحوال التي يختلف — باختلاف تكيف الحاكم بها — حكه.

فلنبدأ من هذه الأحوال بالغضب ، والمغضب ، والمغضوب عليه . فأما الغضب : فهو أذى نفسانى لشوق من الإنسان إلى إحلال مايرى عقو بة بسبب اعتقاد استصغار وازدراء من الذى يغضب عليمه إياه . ولذلك فالغضب لا يتناول أمرا كليا يغضب عليه ، لأن الأمر الكلى لا يصدر عنه احتقار ، ولا يرجى منه انتقام ، بل المغضوب عليه شخص أو نفر . وقد علمت ما يلزم الغضب من اللذة التى تستدعى إلى التزايد فيه . وأما الاستحقار : فهو أن يظهر من حال الشيء قولا أو فعلا أنه لا يستحق الاعتناء به، والالتفات إلى كرامته ، وأنه لا يخاف شره ولا يرجى خيره . وينحصر في ثلثة أقسام هى : الاستهانة ،

<sup>(</sup>۱) لاضداد: بأضداد م (۲) قد: سقطت من س | الكذب: التكديب ب ، د | الما: واما س | واما: اوسا (۳) محبتهم: صحبتهم س | معنين: معفين م | عليه: اليه س ، م ا فلا: ولا س (٤) فأما: وأما ب ، د (٥) لبه: لبة س | زكاه: ذكاء م (٦) فسيد: فيرد د ، د ا (٨) تسكيف: وتسكيف س (٩) الغضب: + المغضوب له د ، د ا | المغضوب عليه: + المغضوب له ه | فاما: أما ب (١٠) من: سقطت من د (١١) اعتقاد استصفار: احتقار واستصغار ب ، هامش ه ، د ا | ولذلك : وكذلك س : و بذلك ه الترايد: الترايد: الترايد : الترايد ع (١٥) يستحق: يستحيى م (١٦) و ينحصر: سقطت من م (٦٦) و ينحصر: سقطت من م

والعنت ، والشتيمة . والاستهانة : إظهار ما يدل على دناءة المستهان به . والعنت : هو التعرض له عند ما يحاول حركة أو سكونا بإرادته ليصد عن ذلك لا لغرض إلا للالتذاذ بضجره أو حيرته . وهذا لا يفعل إلا بمن يعد غير معتد برضاه ولا سخطه ، كأنه لا يرجى ولا يتقى .

وأماكيفية الإضرار بالشتيمة وأنه لايصدر إلا عن استحقار فهما ظاهران لا يحتاج إلى كشفهما . والشتم أيضا مما يلتذ له الشاتم لما يتخيله عندما يشتم من الغلبة ، وما يتوهم عند نفسه من سبقه المشتوم في الفضيلة لبراءته عما قذفه به من المثلبة . والأحداث والمثرون شتامون فحاشون لهذا السبب . والطَّنْز تركيب من المثلبة والاستخفاف ، أو العنت والشتيمة ، على ما يشرح في موضعه .

وأقل الناس احتمالا للمخرجات وحلما عند لذع المغضبات من يرى لنفسه فضلا بحسبه ، أوقوته ، أو فضيلة فيه ، أو سلطانٍ ، والمتنعمون ، ومن يتوقع إكراما و إنعاما فيخفق، أو يتلق ممن يتوقع ذلك عنده استخفافا وهوانا في نفسه أو ذويه بقصد من الآخر. والمشغول بألم في بدنه أو مقاساة أذى من غيره أو مصائب فعته أو نوائب فدحته مستعد للغضب من أدنى مغضب . ولذلك من منى بالعسرة ، أو قصر عن مشتاق إليه من الأغراض فإنه لا يتفرغ للشهوة واللذة، ويضطرب عند عارض الغضب . وقد يسرع إلى الإنسان الغضب على من

<sup>(</sup>۱) العنت: العتب م: العبث ب ١٥ ما | | دناءة: دیانه س (۲) العنت: العتب م: العبث ب ٤ سا | | لیصد: لیضجر ب ٤ د ٤ هامش ه (۳) بضجره: بضجرة م | حیرته: خبربه د | یعد: هو ب ١ د ا (٤) سخطه م (۵) وانه: وانها م | فهما: هما م (۶) له: به م (۷) قرفه: قوفه د: قذفه هامش ه (۸) المثلة: المثلية م | طذا: بهذا ب (۹) العنت: العتب م: العبث ب ٤ د ٤ سا | العنت: العنه س: العبث ب ٤ سا (۹) ذویه: دونه د ٤ م | بقصد: یقصد د ا | مقاساة: بمقاساة د | مصاب: مصیبة د (۱۳) ذویه: مجعته س | أدنی: أذی س ٤ سا | لذلك: كذلك ب ٤ د ١ د د د د ا د ا واللذة: سقطت من سا (۱۶) واللذة: سقطت من سا (۱۶) واللذة: سقطت من سا (۱۶)

يتهاون بعارض له من ألم بدنى أو نفسانى ، أو بما يهمه من استخبار حال أو مزاولة قتال ، أو يتهاون بحقه من الصداقة . وكذلك المخفق فى أمله ، فإنه تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله ، وعلى غيره . ومن جنس الشتيمة والاستهانة تحقير ما يؤثره أهل الاجتهاد فى العبادة والفضيلة ، أو فى تعليم أهل الاجتهاد الحكة وتعلمها ، وترذيله . فإن الجمهور كثيرا ما يتطانزون بهؤلاء لقصور أوهامهم عن إدراك المنفعة فيا يدأبون فيه ، فينسبونهم إلى أنهم متشحطون فيا لامنفعة فيه ، ولاقوة منفعة . فإذا فطن المجتهد والمتعلم لصنيعهم امتحض وارتمض . لكن العامى أيضا آخر الأمم فقد تحوجه الأحوال إلى ترضى الأمناء والفضلاء فيا يتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع ، وحسن توسطهم فى الأمور ، بما يعرفه يتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع ، وحسن توسطهم فى الأمور ، بما يعرفه العامى من تدينهم بإحسان المعونة من الافتقار إلى عدالتهم فى باب الشهادات التي لا بدمنها فى المعاملات ، فينئذ يتألفونهم و يستعطفون قلوبهم ، و يرون فى استيحاشهم منهم خسرانا ووضيعة .

ومن المغضبات: قطع العادة في الإحسان، والقعود عن جزاء الجميل بالجميل. فكيف إذا ساءت المجازاة، وقو بل الجسيم من النعمة بالسيئة أو بالكفران، أو باستخساس ما أسدى من الإحسان و إيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق. فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة، و بعضه أخس وهو القعود عن الجزاء، و بعضه لا كلام في قبحه وهو سوء الجزاء. وقد يغضب المرء على صديقه،

<sup>(</sup>۱) بما : ما ب ، سا (۲) وكذلك : فكذلك م ، دا | المحفق : المحفق سا (۳) استشاطته : استشاطة ب (٤) أو فى تعليم : وفى تعليم د (٥) وتعلمها : سقطت من م | ترذيله : رذيلة د | اما يتطانزون : لتعاايرون هم | بهؤلاه : بها ولا د (٦) يد أبون : يد انون د | متسخطون : متسخطون بس (٧) لصنيعهم : لضيعتهم م : لصنعتهم د ا (٨) تحوجه : محرحه د | ترضى : رضى د (٩) بما : و بما س، ه (١٠) بإحسان : الاحسان هم | المعونة : المعرفة سا | من : و سا رضى د (١٢) ووضيعة : وصيعه س (١٣) القمود : العقود د، س (١٤) المجازاة : المجازات د، س | بالكفران : الكفران م (١٦) القعود : العقود د

١.

10

إذا استحل السكوت عن الجميل فى بابه ، وخصوصا إذا أصابه بأساء فهانت عليه ، ولم يمتعض له ، ولم يحسن مشاركته إياه فيها ؛ أو أصابته فاقة ، وبه سدها ، فلم يرتج له . وكذلك إن كان مكانه أهل عنايته ، ومن يهمه أمره . وذلك لأن هذا كله دليل على الاستهانة .

وأصناف الاستهانات الموجبة للعتب: الاستهانة بالمرء نفسه، والاستهانة همن يكرمه، والاستهانة بمن يتعجب المرء، والاستهانة بما يجلب فضيحة على الصديق. ومن هذه الأصناف: غضب الوالد على أولاده، والمتسلطة على زوجها.

والبخس فى كل مستحق هو من الاستهانة . وكذلك تلقى جد الجاد بالهزل . والتخصيص بالحرمان من بين الأشكال . وتناسى الصديق حتى يجو اسمه أو قصته عن الذكر . فقد استقصى شرح ما يتعلق بالغضب .

فلننتقل إلى شرح الحال فى ضده: وهو فتور الغضب. و إنما يفتر عمن لم يقصد الاستهانة بالمنة، بل سما أو غلط؛ وعمن يتعدى الإغضاب إلى العذاب، فيشغل الألم عن الحرد؛ وعن الذى يعامل نفسه بما عاملك به ؛ وعن المعترف والمستغفر بالتوبة . كما أن المصر على الإنكار والجحد لوقاحة أو لاستخفاف فإنه يؤهل لمزيد الغضب على ماكان عليه من الغضب. وعن المتخاشع المتذلل المستكين المتساكت

<sup>(</sup>۱) أصابه: اصابته ه | إناسا: بأسرد: بأسا م: باسها سا | فهانت: فهاند (۲) يمتعض: يمتعطم:

یغض د | اله: سقطت من س | فیها: سقطت من د (۳) أهل: هل س (٤) هذا كله:

هذه كلزا د (٥) العتب: العنت س ، ه: الغضب ب، د (۲) یكرمه: يمكر به م | ابمن: فن د

ال یتعجب: بعجب ب ب ب من م | المره: به منه د : به ومنه الاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة والاستهانة من المره م | یجلب : جلب ب ، سا (۷) الصدیق : التصدیق م (۸) كل:

سقطت من م || مستحق : به حق م (۹) التخصیص : التخصص م || با لحرمان :

والحرمان د (۱۱) وانما یفتر : سهی د ، م ، ه || فیشغل : فیستعمل م : ولینقل د :

فینتقل د || مها ب ، س ، ن : سهی د ، م ، ه || فیشغل : فیستعمل م : ولینقل د :

فینتقل د | مها ب ، س ، ن : سهی د ، م ، ه || فیشغل : فیستعمل م : ولینقل د :

فینتقل د ا (۱۳) عاملك: عامل سا (۱۶) المجلین د ، سا

الذي لا يعتصم باللجاج والحجاج، ويستثبت السكون من الاعتراف المخجل. وقد تجد الكلاب المتمرشة، إذا أولعت بالحمل على عدة ، فقعد بعضهم ، واستعجل بعضهم كأنه يجالدها ،كفت عن المستخذى بالقعود ، وحملت على المجالد . وقــد يفتز الغضب عن القــوم الهشاش جدا . فإن الأريحية التي تتوسم فيهم لمفراحيتهم تحيل النفس إلى مثلها في بابهم ، كأن الهشاشة إحسان يقتضي جزاء . وكذلك الفقراء الذين بأحوالهم ضر ؛ وكذلك المستغفرون المحتجزون ؛ وكذلك المشاهير بكف الأذى ، وغض الطرف ، وقصر اللسان ، فإنهم يحتمل عنهم بوادرهم ونوادرهم . وكذلك المهيبون والمستحيي منهم ؛ فإن الغضب لا يجامع المهابة ، ولا الخجل . والاستهانة ، إذا صدرت عن محتشم ، ظنت نتيجة سخطه ، فلم تعتقد استهانة محضة ، بل اعتقدت تأديبا وتثقيفا ، وعد تأهيله للغضب عليه مضاداً لاحتقاره . فإن البالغ في السقوط لا يسف إليه السخط ، ولايعترى منه الحزن ، ولا الأذى المستشعر مع استشعار استهانته . وكذلك الاستهانة التي تكون في حال المزاح ، فإنها تدل على التذاذ المستهين بمحاورة المستهان به ، ومخالطته ؛ وذلك لعزه لا لحقارته . والملهو به قد لا يغضب لرجائه الخيرممن يلهو به . وكذلك إذا أتى بفعل مغضب مشو باً بسد خصاصة ، و إسداء معروف . و إذا طال الزمان على المعنى المغصب انمحق أثره ، فلم يغضب ، أو فتر عنه الغضب .

<sup>(</sup>۱) الحجاج: الجانج م | يستنبت: ستيب سا | السكون: السكوت ب | المخجل: المحول ه
(۲) المتهرشة : المهترشة م | الولعت: اولغت سا | بالحمل: سقطت من س | فقعد: وفقد د: ففقد ه
(۳) كأنه: سقطت من م | المستخذى: المستخذين ب | المجالد: المحادل س (٤) تتوسم:
سرسم س | المفراحيتهم: لمفراحتهم ب: بمفراحتهم د (٥) تحيل: تميل د | بزاء: بزءا د
(٦) المحتجزون: الممحرون د: والممحرون المحمحوون م (٨) ونوا درهم: سقطت من سا | المحتجزون: الممحرون د: والممحرون المحموون م (٨) ونوا درهم: سقطت من سا | والمستحيى: المسخر س | المهابة: المهانة د ، ن ، ه ، د الحدة سا | اعتقدت: اعتقد د ، س ، ه | وعد تأهيله المخضب: وعند تأهيل المودب للغضب د (١١) السخط: لسخط د (١٢) الحزن: الحرد ب | للغضب: وعند تأهيل المودب للغضب د (١١) السخط: لسخط د (١٢) الحزن: الحرد ب | للغيره سا | بمن: بمن د (١٥) مشو با: سدما د | يسد: لسد د (١٦) طال: كان س | انحق: انمحى ن ، د ا | أو: إذ ه

١.

ومما يسكن الغضب: الظفر، وإدراك الثار، وانصباب عذاب على المغضبين، ولومن السهاء. والعارف بزلته وجنايته، الواقف باعتباره على خطيئته، المتحقق لاستحقاقه ما يجرى عليه من الاحتقار، فإنه لا يحرد فى التعنيف به حرد المصر على الإنكار، وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام؛ وذلك أن يواقف على سوء صنيعه، ويونج عليه. وإنما يغضب فى مثل هذه الحالة من الناس من هو غال فى الزعارة. ومما يسقط الموجدة على المسىء جهله بالإساءة، وغفلته عن الفرقان بين الجميل والقبيح. وإن هلاك المغضب ولحوقه بالدار الآخرة لما يسل السخيمة عن القلوب، فضلا عن الغضب.

فصل [الفصل الثاني]

فى أنواع الصداقة والأمن والخوف والشجاعة والجبن

الصداقة حالة الإنسان من حيث يهوى الخير لإنسان آخر، لأجل ذلك الآخر، لا لأجل نفسه . فتكون له ملكة داعية إلى فعل الخير لذلك الآخر . والصديق هو الذي يحب و يحب معا ، و يشارك في السراء والضراء ، لأجل صديقه ،

<sup>(</sup>۱) وانصباب: أو انصباب د ، س | عذاب: سقطت من س (۲) باعتباره: باعترافه ب (۳) يجرد: يجردم ، سا | حرد: جرد سا (٤) عوقب: عوتب م | يواقف: واقف ب (٥) يو بخ: التو بيخ م | غال: عال د ، س ، ن (٦) الزعارة: الذعارة ه: الدعارة س ، م ، ن ، سا (٩) فصل: فصل ٢ ه: فصل ب ب: الفصل الأول م ، د ل : الفصل الثاني س (١٠) الخوف: + والأنس م (١١) حالة: حال س: على ه | الخير: سقطت من د (١٢) الآخر: به س ، سا (١٢) الآخر والصديق هو: و به الصديق الآخر وهو م

لا لأجل نفسه . و إنما يظهر صدق الصداقة عند الارتياح لما يسر الصديق والاغتمام لما يسوءه . لأن العدو بالضد. والمحببون إليك من الناس هم المحسنون إما اليك ، أو إلى من منك بسبب ، وخصوصا إذا توالى الجسم من إحسانهم عن طيب نفس، وطلاقة، من غير استثقال. وكذلك الذين يرتجى مثل ذلك فيهم. وكذلك حبيب الحبيب ، وعدو العدو الذي يبغض العدة ، أو يبغضه العدة . والذين يطمعون غيرهم ولا يطمعون ، مثل الأسخياء والشجعاء والأبرار . والذين يقتنعون بما يكسبونه بكد أنفسهم ، و يحسمون مواد الأطاع عن غيرهم ، مثل الذين يتعيشون بغنائم الأعداء . وكذلك سلماء الصدور محببون ، لكفهم الأذى و إيمانهم الناس غوائلهم . وكذلك ذوو الفضائل الذين يستغنون عن الآخرين، ولا يقدم أحد على إكرامهم إلا بالاستئذان، ويستشعرمن يبرهم مِنة جسيمة حين يجاب إلى القبول. وكذلك الظرفاء الألذاء في عشرتهم لما يتوقع من مساهلتهم، ومساعدتهم، ولمهم الإنسان على شعثه، وقلة معاتبتهم على التقصير، وشدة أمان الأصدقاء تو بيخهم على التفريط. وأضداد هؤلاء هم الصخابون، المعاسرون، العذال . و إن كان ليس كله للنكد ، بل وللشفقة . ومنهم الصلاب ، المحتملون لأنواع العقوبة ، المصطبرون عليها ؛ فإنهم إنما يفعلون ذلك لشراسة أخلاقهم .

<sup>(</sup>۱) الصداقة: الصداق د (٤) فهم: منهم د (٥) الذي : والذي م (٦) الشجعاء: الشجعان س، ه | والذين : الذين س، م (٧) يكسبونه : يكتسبونه ب، ه، د ا : كتسويه د | الاطاع: الاطاع : الاطاع د ا : الاطان د | عن : من د ، م (٨) يتعيشون : يعيشون ب | بغنائم : لغنائم د | سلماء الصدور : سليمو الصدور د (٩) ذوو : ذو م : ذوا ه (١٠) اكرامهم : الرامهم س | بالاستنذان : باستذان م ، ه (١٠ – ١١) من يبرهم منة جسيمة : ببرهم منه حشمة س : بتوهم منه حشمة ه (١١) عشرتهم ، سا (١٢) شعثة : سميم سا | معاتبته س ، ه | وشدة : وصد سده د (١٣) المعاسرون : المعاشرون د ، م المعطرون س | عليها : عليهما س | وان : فان سا | الذكد : التكد سا (١٥) المصطيرون : المصطيرون : المصطيرون س | عليها : عليهما س | لشراسة : + في د ، م

10

ومن المحبو بين: المداحون المتملقون ، والمتجملون الحسنو البزة ، والذين لا يعيرون ، ولا يعاسرون ، ولا يربون الوغر في الصدور ، و يمقتون اللجاج . فإنهم إذا جرت عادتهم هذه في الناس ، رجا كل إنسان منهم مثل ذلك مع نفسه . وكذلك الذين يملكون ألسنتهم فلا يهجرون ولا يفيضون في ذكر الشر . ولمثل هذه العلة ما تنحل عقدة الموجدة ، إذا تلقيت بالسكون والاستخذاء . والشريك في الحرفة والعادة . والذي يظن بالإنسان فضيلة أو تعجيبا و يأنس به هو محبب عند المظنون به . وكذلك المكرمون المبجلون . وكذلك من تود أن لو حسدك من غير تعذيه إلى تربص غيلة بك ؛ فإنك لو لم تعتد به ، لم تهو حسده لك . والمعتد به ، إذا أمن شهره ، فهو معرض لاحبة . وكذلك من تحب أن يحبك . ومن الحبين أيضا من يبذل مودته للداني والقاصي من غير تملق وتصنع . ومن الحبين من وثق بحسن كتانه لما يقف عليه من مساوئ الإنسان . ولذلك فإن الوقاح يحب الحيى ، لأنه يأمنه .

فأما أنواع الصداقة فثلثة : أولاها الصحبة ، وهي حالة تتأكد بين اثنين لطول التشاهد ؛ وثانيها الأنس ، وهو الالتذاذ بالالتقاء ؛ وثالثها الوصلة ، وهي المشاركة ، إما في القرابة كالمصاهرة ، وإما في النعمة كالمهاداة .

وأما العداوة فيوقف على أحوالها من أحوال الصداقة، على مقتضى المقابلة. ومن أسباب العداوة والبغض: الغضب. لكن الغضب لا يكون إلا على شخص،

<sup>(</sup>۱) والمتجملون: المتجملون س: والمحتملون م: والمتمحلون سا || يعيرون: عميرون ب: عميرون م: يغترون د: يغرون س ، ه (٣) رجا: رجا، د، س، ه (٤) فلا يهجرون: عميرون من سا (٥) والشريك: الشريك د (٧) تود: يود س، ه || لو حسدك: لوحدك د (٨) تربص: رفص د ، د ا || غيلة: بمله د: محمله ب: عيلة ه: علة س، هامش ه، د ا || بك: بل ب، م، د، سا || حسده: حده د (٩) ومن: من سا || المحبين: المحبين س (١٠) أيضا: سقطت من س || تملق وتصنع: تصنع وتملق س، ه ه || المحبين س (١٠) يحب: محب د (١٣) حالة: حال س، ه وكذلك سا || يحب: محب د (١٣) حالة: حال س، ه (١٤) التشاهد: الشاهد سا (١٧) (لكن) الغضب: العداوة د، ص

والبغض قد يكون للنوع ، وما يشبه النوع ، كبغضك للسارق على الإطلاق . فمن هذه الأنواع يمكن أن نبين أن فلانا صديق وفلانا عدو ، ومنها يمكن أن نقرر فى نفس الحاكم والسامعين على سبيل الاستدراج عداوة للخصم وغضبا عليه، وعبة للتكلم وميلا إليه .

فأما الخوف ، فهو حزن واختلاط نفس ، لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ الإفساد أو لا يبلغه . فإنه ليس كل شريخاف . فإن الحسد وكون الإنسان فاجراً مما لا يخاف . إنما يخاف من الشر ما ينهك من يحله بإفساد أو إيلام ، ويكون في المستقبل . فأما الذي انقرض ، أو الذي حل ، فقد بطل الخوف عنه . ويكون — مع كونه في المستقبل — متوقعا ، أى قريب الوقوع . فإن المستبعد لا يخاف . ولهذا لا يخاف كل إنسان الموت ، بل إنما يخافه الذي شارفه . ولمخوفون إذاً هم الذين يقتدرون على مثل هذا الضرر . وركوب الخطر هو الحركة كو مقاربة الضرر أو الثبات بقربه . ومما يوجب الخوف الاعتبار ، وهو مشاهدة مثل ذلك الضرر وقد حل بآخر . ومن صدر عنه ذلك مخوف ، ومن جرب بالإضرار مراراً فهو مخوف . والمقتدر الذي لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف ، والمغتدر الذي لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف . والمغتدر الذي لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف .

<sup>(</sup>۱) قد: سقطت من س || يشبه: يشبهه م، دا، سا || الإطلاق: سقطت من م (۲) نبين:

م المبين م، دا، سا: سقطت من س || ومنها: منها ما د: + ما س (۳) السامعين: السامعين السامعين السامعين السامعين السامعين من ه، سا (۵) فهو: وهو م، دا

| غضبا: غضب س، ه، سا (٤) ميلا: ميل ب، س، م، ه، سا (٥) فهو: وهو م، دا

(٦) الحسد: الكسل س، ه (٧) فاجرا: فاخرا د، دا || ما: وما س || ينهك: نبهل م ||

يحله: كله سا (٨) فأما: واما د || فقد: فقط س (٨ - ٩) فاما الذي انقرض ...

و المستقبل: سقطت من م (٩) عنه: عليه د || قريب: + من م || المستبعد: المتبعد س:

المستعد سا (١١) فالمخوفون: والمخوفون ب || ركوب: فكون د || هو: وهو ه المستعد سا (١١) فالمخوفون: والمخوفون با الضرد: الضرد: الشرد: النبات ب النبات ب النبات ب الأخر: بالآخر د || عنه ذلك د ذلك عنه س، ه ه (١٤) بالاستغفار: بالاستصغار م (١٣) ضرد: ضرره د

١.

بخلاف المظنون - خائف ، يخاف من غافصه به . وهذا المغافص ، ما لم يرجه ، فوف عند مغافصه . والمقتدر على المنازعة فيا لا يحتمل الشركة ، كالملك ، فوف . والأعلى يداً مخوف ، وخصوصا إذا شعر بقصد منه . والذين يخافهم من هـو أفضل فهو مخوف عند الأدون . وأصدقاء المظلومين . والأعداء . والمسارعون إلى الإضرار بك . والمتأنون من الدهاة ، فإنهم أبلغ نكاية من المتسرعين ، وهؤلاء هم الذين لا يوقف على نياتهم بسرعة ، ولا يملون طول مناولة العداوة . ومن الأمور المخوفة ما لايسهل تداركه بمنعه ، أو مقابلته بضده ، وما لا ناصر له على مدافعته . فأما المستعد لأن يخاف ، وهو الذي به أحد هذه الأحوال ، فهو متوقع لضرر مطل ، ولا ناصر له ، ولا حيلة . والذين لا يخافون هم المثرون ، المتمكنون من العدد والأعوان . ولذلك ما تراهم شتامين ، صخابين ، مستعلين ، وخصوصا في سن الشباب وصحة البدن وقوته ، مستخفين بالناس ، مستعلين ، وخصوصا في سن الشباب وصحة البدن وقوته ،

فمن أراد أن يثبت خوفا، أو يقرره فى نفس أو وهم ، فليتأمل شيئا شيئا مما قلناه ، وليتخذه موضعا .

فأما الشجاعة: فهى ملكة يكون بها الإنسان حسن الرجاء للخلاص، ومستبعدا وم لوقوع المكروه. وكأن المكروه عند الشجاع غير موجود، أو بعيد. وكل ذلك

<sup>(1)</sup> به: سقطت من م | | ما: بما م | | يرجه: يوجه د، م (٢) منه: + سى د: + شى سا (٤) أصدقاء: الاصدقاء س (٦) المتسرعين: المسرعين م، سا | | على نياتهم: سقطت س ه | | نياتهم: ثباتهم د (٧) مزاولة: مزاولته م | | يمنعه: لمنفعة ه | مقابلته: مما بلته س (٨) له: سقطت من ب، م | | فأما: وأما د | | المستعد: المستبعد م | وهو: فهو د، س، ه | | يه: سقطت من س (٩) فهو: وهو س، ه | مطل: مظل م فهو د، س، ه | | يه: مشتغلين م (١٢) الشيعة: الشنيعة م | | المشورة: المشهورة د (١٣) أو وهم: أوهم م | | شيئا: سقطت من م (١٤) قلناه: قلناد، س، سا (١٥) فأما: وأما س | فهو تهيد: و بعيدا د

له من جهة اعتقاده بأن أسباب الخلاص قريبة ؛ ومن جهة حسن ظنه بالتمكن من تقويم الشر المتوقع ، وقوة استشعار نفسه التمكن من إحلاله النكير بالقرن المبارز . ثم كثرة الأنصار وقوتهم معا ، ثم البراءة عن الظلم وقلة احتماله معا ، إذا اجتمعا ، شجما الإنسان . فإنه من حيث لم يظـلم حسن الظن ، ومن حيث لا يحتمل الظلم جرىء على المدافعة . فإنه لا يمكن أن يقدم على المجاهدة وما به مُنة بدن أو نفس . فأما إذا كانت هناك قوة ، وكان الآخر يجرى منه مجرى الصديق ، وكان مبرأ عن توجه الضم منه إليه ، بل لم يزل مخصوصا بالإحسان منه به ، إما في فعل ، أو انفعال ــ أما الفعل فمثل المعونة بالمال، وأما الانفعال فمثل مقاساة الشدائد فيما يعود على الصديق بالمصالح - فإن مثل هذا الإنسان شــ ديد انتشجع على من يؤذيه من أصدقائه الذين حاله إليهم ما اقتصصناه . ثم المستند ٤ لال الشرف في النسب ، والفضل في الحسب ، أو باجتماعهما ، جرىء متدام ، لاستحقاره من دونه . والأمور التي يشجع عليها هي الأمور التي لاتبلغ الإتلاف، ويتوقع فيهـا التلافي . والأمور المكابدة مراراً عن خلاص، فإن المجرب من المخاوف المكابدة ربما جرأ عليها قوماً ، وربما جبَّن عنها قوماً . وما لم يجرب مشجوع عليه أيضا حين لا يتخيل عقباه . وقد يشجع على المخوف المجرب ، إذا صودف فيه سند يعول على كفايته ، كمن يشجع على ركوب البحر

<sup>(</sup>١) اعتقاده: الاعتقاد د | اعتقاده ... ومن جهة: سقطت من م | ا بأن: فان د ، سا | اومن: من س ، ه | ظنه: الفان د (٢) نفسه: النفس د (٤) لم: ما م ، سا (٥) يحتمل: ينحمل د | الظلم: +ثم م (٦) منة: سقطت من سا | فأما إذ! فاذا ب (٧) بل لم: فلم ه (٨) به: سقطت من د | ابلال : بالحال ه: سقطت من ب ، س (١١) المستند: المستبد ب ، م ، سا (١٣) يتوقع: متوقع د | الأمور: لأمور د (١١) المستند: المستبد ب ، م ، سا (١٣) يتوقع: متوقع د | الأمور: لأمور د (١٤) جرأ: جراه س: جسر د (١٥) لم: لام | عقباه: عقباد | على: عن س (١٤) المجرب: والمجربم، ه ، د ا | يعول: يقول د ، م ، ه | كفايته: كفاية م | يشجع: بعول سا

١.

مستنيما إلى الربان الحصيف . وقد يشجع على المخوف معرفة الإنسان بخلاص طائفة قاسوه عنه ، و إن لم يخضه الإنسان بنفسه . و إذا كان المـــدر تحت تدبير غيره يرى أنه أفضل وأولى بالرتبة السنية منه ، شجع عليه. وكذلك إن رأى نفسه نظيرًا له . فأما إن كان المستعلى أفضل وأولى بوفور ماله ، أو قوة بطشه ، أو كَتَافَة أنصاره وزحامة بلده وكثرة عدده ، أو في بعض ما هو خطير من جملة ذلك ، فإنه يكون حينئذ مخوفا مهيباً . وإذا كان المستعلى عليه حسن السرة ، متمهد الحال فيما بينه وبين الله ، كان أيضا قليل الاكتراث بالمتغلب عليه . وكذلك إذا كان العقلاء والفقهاء والخطباء يحسنون به الظن ، ويشهــدون له بالستر، فإنهم لا يكترثون بالمتغلبين . ومن المشجمات اشتمال النضب ، فإنه إذا حمى ، شجع الجبان ، وقوى الخوار ، وأخرج الإنسان إلى جانب الإقدام . ومما يوجب مثل هذا الفضب ظلم يقع على البرىء ، فإنه يحسن ظنه بنصرة الله إياه . وكذلك الثقة بأمن غائلة الإقدام ، أو بزيادة المنفعة فيه على المضرة ، أو اعتراضها للتلافي .

<sup>(</sup>۱) مستنیا : مستنیا س | الحصیف : الخصیف س : الخفیف ه | یشجع : یجسر د (۲) قاسوه : فاسره ه (۳) یری : و یری ب ، د! ، سا ، ه (نم کتب فوق الواوخ فی ه) (۶) قاسوه : فاسره ه (۵) زمامة : رمامه د : رجامه م | خطیر : خطر سا (۲)-ینئذ : سقطت من ه | یکون حینئذ : حینئذ یکون د (۷) کان أیضا : سقطت من س | بالمتغلب : بالتغلب د بالتغلب د التغلب د (۸) به : سقطت من ه (۹) یکترثون : کثیرون ه : یکثرون د (۱۱) الله : + تمالی ب (۱۲) بزیادة : زیادة ب ، د ، سا (۱۳) اعتراضها : توارضها ه : اعراضها س

فصل [الفصل الثالث]

## فى أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمِنة

فلنتكلم في الخجل وفي الافتضاح وفي أسبابهما :

إن الخجل والاستحياء حزن واختلاط بسبب شريصير به الإنسان مذموما ، سواء سلف وقوعه ، أو حضر ، أو يتوقع . والوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات الحمد ، ويستهين بانتشار الذم . فتكون الفاضحات هي الشرور التي بهذه الصفة ، مثل الفرار من الزحف ، والتكشف عن السلاح جبنا ، ومثل التعرض للوديعة بالخفر ، ومثل ارتكاب الظلم ، وكذلك معاشرة الفساق ومداخلتهم في مواضع الريبة ، والحرص على المحقرات والإسفاف للدنيات مثل سلب المسكين والنبش عن كفن الميت ، والتقتير مع اليسار ، ومسئلة المعسرين ، والاستسلاف حيث يقبح ، ومعارضة المستميح بالاستهاحة ، ومقابلة المجتدى بالتقاضي، فيتقاضي إذا يقبح ، و يستميح إذا تقوضي ومن ذلك المدح للطمع ، والذم عند الإخفاق ، فيكون متملقا يفرط في نشر فضائل إنسان ما خارجا عن الواجب ، ومتظاهر البيعام لما ينم الآخر فوق المضمر في النفس . ومن الفضائح الجزع على اليسير باغتمام لما ينم الآخر فوق المضمر في النفس . ومن الفضائح الجزع على اليسير

<sup>(</sup>۱) فصل : فصل ٣ هـ : فصل حَ ب : الفصل الثانى م ٤ د ا : الفصل الثالث س (۲) وغير الاستحياء : سقطت من س (۳) فلنتكلم : + الآن س | وفي الافتضاح : والافتضاح د ، س (٤) واختلاط : أو اختلاط م ، ه | شر : سوء د ا : شيء هامش ه (٥) يحتقر : يحقر س (٦) يستهين : يستهين ه (٨) مواضع : موضع سا (٩) الريبة : الرتبة س ، سا : الزينة م | الاسفاف : الاشتياق ب : بالاشتياق د (١٠) التقتير : التغيير ه (١١) المستميح : المستميحين ب ، د (١٤) النفس : + ومن النفس م

من الوجع أو الضر جزع المشايخ ، أو الكسالى ، أو المتسلطين ، أو الضعفاء وكذلك تميير المحسنين بأفعالهم أوانفعالاتهم ، فإن ذلك قبيح وفضول، لأن ذلك علامة صغر النفس . وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وانتحال ما أظهره غيره من أثر ، فإن هذا من علامات الزهو . ومن المستهجنين من يجرى مجرى هؤلاء ، و إن لم يأت مأتاهم . والذي يجرى مجراهم هو من يرضى برضاهم ، ويدخل في مشورتهم ، ويميل إلى عشرتهم . ومن المخازى انفعالات يتلقاها الإنسان في نفسه وذويه بالإذعان ، مثل رضى الإنسان بالاستهزاء به ومحاكاته للامور الحسيسة وتعريضه أعضاءه لمعاملات فاحشة ، وصبره على الشر الواقع به بإرادته وغير إرادته ، لحرصه وجشعه وتوقعه حلوانا عليه . وكثير من الصبرجين لا شجاعة ، وذلك مثل القعود عن التأر وما يجرى مجراه . ثم الافتضاح أو الخزاية في الجملة فإنه يوهم لفوات الحمد وحلول الذم وانطلاق الألسنة فيه بالذم عند من

وأما فوت الحمد عند المجانين والصبيان فأم لا يستحيى منه. فالمستحيى منهم هم الذين يتعجب منهم ، أو يتعجبون هم من المستحيى ، ومن يؤثر المستحيى أن يكون عجيبا عنده أو مكرما لديه ، و يكون معتدا بما يناله من حمده ، وذلك من

<sup>(</sup>۱) جزع به بحزع ب ، د || أو الكسالى : والكسالى د (۲) تعيير : يعتبر م ، سا || أو الفعالاتهم : وانفعالاتهم م : أو انفعالهم ب (٣) علامة صغر : المسصفر ه || بالكذب : والكذب ه : سقطت من س، سا (٤) الزهو : الزهق د (۵) مأتاهم : ما اتاهم س ، سا (٢) عشرتهم : عشيرتهم م (٧) رضى: رضا م (٨) وتعريضه : تعريضه د || أعضاءه : أعضاؤه ه > د ا : اعضاء د || صبره : صبرة س || الشر : البشر سا (٩) جشعه : خشعه ب ، د || عليه : سقطت من س || كثير : كثيرا س (١٠) الخزاية : الخزانة م : الخرصامه س (١١) في الجلة : و بالجلة ب ، د || يوهم : موهم م : يتوهم د : يؤهل ب || وحلول الذم : سقطت من س ، ه (١٢) يعبأ به : يعني به م : يعتابه ب : بغتابه سا (١٣) فالمستحيى : فالمستحي من س ، ه (١٢) المستحيى : المستحي : فالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي : بالمستحي : بالمستحي د ، س (١٤) المستحي : المستحي : بالمستحي المستحي : بالمستحي المستحي : بالمستحي : با

إيثاره تعجبه منه، أو يكون محتاجا إليه ، أو يكون مادحاله، أو يكون نظيراً له . فربما توخى من الوجه إلى النظير ما لم يتوخ إلى غيره . أو يكون المستحيى منه حصيفًا معروفًا بأصالة الرأى ، أو شيخًا ، أو أديبًا . وفضح العيان أشــد من فضح الأثر ، وفضح الجهر أشــد من فضح السر . والفضيحة عنــد الأقربين والمصاحبين أعظم منالفضيحةعندالأبعدين والمهجورين . والفضيحة عند الذين لا يحلون منه محل المقومين والمؤدبين أعظم من الفضيحة عنـــد القائمين مقام المقومين والمؤدبين . فإن الإنسان كالمتكشف لمن لا يحله محل المؤدب ، ولمن استرسل إليه ، وكالمنقبض عمن يحله ذلك المحل ، ولا يبوح إليه بنيات صدره وخفيات سره ، و يكره أن يقف هو على خطائه ، صرح له به ، أو لم يصرح ، كان ذلك حقا ، أو كان باطلا ، بعد أن يكون هناك توهم . وليس كل ذى معرفة يسترسل إليه ، فكثير من المتعرفين بالمودة هم قاعدون للعثرات بالمرصد ، وموكلون باستقراء المساوئ . والفضيحة عنــد أمثالهم أعظم فضيحة . وأمثال هؤلاء ، فليس إنما يستحيى منهم لأنهم في أنفسهم أهل الاستحياء، بللإذاعتهم ما يستحيي منه، حتى يبلغ من يستحيي منهم. وهؤلاء هم المستهزئون بالصداقات، والمشاجرون للعارف. وقد يستحيى ممن لم يزلمعظما الإنسان، لم يمتهنه باستهانة، كما يستحبي من المتعجب من الإنسان ، ومن المرغوب في استئناف صداقته واستمداد مواصلته ، ومن الذي سيصار إلى الالتقاء به. والمعارف القدماء الذين (١) منه : فنه س | نظير! له : نظير! د (٢) توخى : سوحى س | ما لم : مالا د (٣) أو أديبا : أديباً د : وأديباً ب ، سا (٥–٦) الأبعدين ...من الفضيحة عند : سقطت من م (٦) والمؤدبين : المؤدبين ب ، سا | القائمين: + منهم د: + منه س ، ه ( ٧ ) كالمتسكشف: كالمسكشف سا ( ٨ ) كالمقبض : كالممض س | يحله : + في م | بنيات : ببنات م : سات سا (٩) خطائه : خطاه د | له به: به د : له م (١٠) ذي : سقطت من س، ه، سا (١١) فكثير : وكثير م || للمثرات : للغمرات س ، هامش ه (١٢) والفضيحة : فالفضيحة ب ، م ، د ا (١٤) المستهزئون : المشهورون د (١٥) المشاجرون : المتأخرون ه (ثم صححت في الهامش ) | المعارف: من المعارف د | لم يزل: له مدل د | لم : ثم ب، م ، د ا ، سا (١٧) الالتقاء: الا التقاء د | القدماء : والقدماء م

١.

لم يستعثروا الإنسان فيا سلف . وليس إنما يستحيى فقط من العمل الفاضح والكسب الفاحش ، بل من دلائله وعلاماته ، بل ومن النطق به .

وأما من لايستحيى منه فالخلص من الإخوان، والمستخف بهم من الغاغة المجرون عجرى البهائم والأطفال، والغرباء الذين لا معرفة بينهم. فإن الاستحياء من المعارف بالحقيقة، ومن الأجانب على سبيل الظن.

ولا يحتاج أن يكرر القول في ذكر ما يشتد الاستحياء منه .

وإذ قد قلنا في الحياء والوقاحة ، فلنقل في شكر المنة وكفرانها ، فإنه متصل بذلك . والمنة هو الأمر الذي به يسمى الإنسان ممتنا ، وهو الأمر النافع الذي إذا وجد من إنسان عند إنسان وجب أن يصير له الإنسان الآخر شاكرا ، أو طائعا، أو أكثر شكرا ، أو أطوع نفسا . وكل منة : فإما بحدمة ، أي بفعل بدني نفاع ، وإما بصنيعة ، أي بإعطاء جوهر ينتفع به ، اللتين لولا المعطى ، لما كان الانتفاع به نفسه ممكنا مستطاعا . وإنما يكون مثل هذه الحدمة والصنيعة منة ، إذا لم يرد بها غير نفس المصطنع إليه . والمنة العظيمة ما تواني اشتداد الحاجة ، أو تكون في وقب تعسر المعونة بمثلة فيه ؛ أو يكون المان منفردا بالمن به ، لم ينشط به غيره ؛ أو يكون أول من أنعم، فأنشط غيره ، ويكون أكثر إنعاما به . والحاجة ، إما مشتهى يشتاق حصوله ، أو مشتهى يحزن فراقه ، كالمعشوق . وخصوصا ما يشتهى في الشديدة ، إما لأنه يدفع الشديدة ، وإما لأن الرغبة فيه بحيث لا تستمطها الكابة والحزن بالشديدة . وموقع

<sup>(</sup>۱) يستمثروا: يستعروا د (۲) علاماته: أماراته س (۳) منه: منهم س: سقطت من ه | فالمخلص: فالمحاص سا (٤) ينهم: بهم س، ه (۲) يحتاج: + الى د (۷) و إذ: و إن ب (۸) ممتنا: ممنا د (۹) يصير: تكون س (۱۰) أو أطوع: وأطوع د ، م || بخدمة: باينية م، ه || بخدمة: يخدُمه م (۱۱) أى بفعل: او فعل سا || بصنيعة: بصنعة ه || اللتين: التين س (۳؛) الصنيعة: الصنعه سا (۱۶) اشتداد: باشنداد س ، ه || المعونة: المؤنة د || فيه: سقطت من سا (۱۵) الممان + بها سا || المن: لمن سا || (يفشط) به: لمنه س، ه: بها م: له ب (۱۶) و يكون: أو يكون س ، ه (۱۸) لان: ان د || تسقطها: يسقط س ، ه: سمه طها د || الكآبة: المكالية ب ، ه

المنة عند الممنونين بالفاقة ، والمدفوعين إلى الخصاصة أعظم . وكذلك عند الممحونين والمتوارين والمستخفين عن أعداء وأضداد ، ولمن يجرى مجراهم ، وعند من هو أسوأ حالا منهم . وأعظم الناس منّا من لم يرد بالإنعام ذكرا ، ولا بستر الصنيعة نشرا ، فإن ستر الاصطناع تهنئة ، كما أن إذاعته تنغيص . فهذا ما يحتج به في توكيد المنة .

ومما يحتج به في إبطالها وتحقيرها أن يقول: ما أردت باصطناعك الاعرضا استنفعته، وإنك لم تتم النحمة، وقصرت عن الواجب في منسله عليك، إذ لم تطبق به مفصل الحاجة، وألزمت قبولها عند القنية، فإلك لم تصنع بقصد، بل لاتفاق أو ضرورة، أو لرخبة في مجازاة، أو من غير علم ولا إرادة. فإن ذلك كله مما تتضاءل معه المنسة. وإذا كانت من أجل الضرورة، قلّت منها المنة. وقد تكون مع الضرورة إرادة، فتكون الإرادة قسرية، وهو أن يلجأ إلى اختيار الإنعام. وقد تكون من غير إرادة فيه، وهو أن يكون المضطريؤخذ منه ماله، ويبذله غيره، وكذلك تكون مع علم، ومن غير علم .

وهذه الأنواع نافعة فى الشكاية والاعتذار . والعلامات المحققة لتهنئة المنة وتأكيدها أن يكون فيها تقصير ، وأن لا يكون فيها تقصير ، وأن لا يكون مثل ذلك قد صدرمنهم إلى أعداء المتن . فإنه إذا اشترك فى النمة

<sup>(</sup>۱) عند: غيرس، سا (۲) والمتوادين: سقطت من ه ، د ا : والمتواذين د : والبموادين ن : سقطت من دا || المستخفين: المستحقين م || وأضداد : أو أضداد م، سا (۳) وعند : أو عند س، م || ولا : اولا ن ، د ا (٣-٤) ولا بستر الصنيعة نشرا : بل سترها وأخفاها د (٤) بستر : ستر سا : ينشرم : بسر ب : فضل ن : فسل د ا || الصنيعة : الصنيعة م ، ن ، د ا، سا || ستر : نشر م || تنفيص : تبغيض م : سمس د (٧) عرضا : عوصا د || استنفعته : استنقصته د (٨) إذ : أو س ، ه || تطبق : اطبق سا || مفصل : مفضل سا || وأزمت : الزمت م || القنية : الغيبة م ، د ا، سا : الغيب د || فانك : وانك س (٩) أو لرغبة : أوكان لرغبة م ، ن ، د ا (١٠) تنضامل : تتضاد د : يتأصل : س (١١) معها : معه سا (١٢) فيه : سقطت من د ، س ، ه (٢١) يؤخذ : بوجد سا || و يبذله م و د له : د و بدله سا (١٥) العلامات : سقطت من د || لتهنئة : لهسه د (١٧) أعداء : الاعداء

١.

المعدوان معا ، دل على ضرورة دعا إلى ذلك الإحسان . وكذلك إذا اصطنع المان مثله إلى عدو نفسه . وكذلك إذا لم يكن أحسن إلى من هو في مثل استحقاق الممنون عليه أو فوقه . فان ذلك يدل على أن المنة لم تصدر عن سماحة . فإنه لو كان إحسانه إحسان مرتاد للمنة والقربة لماكان حكم العدو فيه حكه ، ولما كان المستحق الآخر يقصر عنه مثله . وكذلك إن كانت المنة مشو بة بشر ينقصها . فينئذ لا يكون الغرض بالمنة مطابقة الحاجة . والاعتراف بالمنة يقتضى اعتراف بالمنة يقتضى اعتراف بالمنة يقتضى

فصل [الفصل الرابع]

فى أنواع الاهتمام بالمرء والشفقة عليه والحسد والنقمة والغيرة والحمية والاستخفاف

فلنذكر الآن الاهتمام بالغير ، وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب بالإنسان على سبيل العناية ، ومَن الذي يهتم له . والاهتمام أذى يعترى الإنسان لشيء

<sup>(</sup>۱) دعا: دعی م ، ه: دعت د (۲) المان: بالمان م ، ن ، دا | مثله: بمثله ب ، م ، سا (۳) سماحة: سحاحة م: سجاحة هامش ه ، سا (۳) ينقصها: يبغضها ه (۳) والاعتراف: فالاعتراف د ، س (۷) بحاجة: بالحاجة د ، ه | الشر: شرس (۸) فصل: فصل: فصل ق ه: فصل آب: الفصل الرابع س: الفصل النالث م ، دا (۹) بالمره: بالغير بالمره م: بالغير بالمره ن ، دا (۱۱) فلنذكر: لنذكر س ، سا: ولنذكر د ، ه | الشفقة: المشقة م (۱۲) العناية: + ومن الذي يهتم ه | يهتم: مهتم د | لشيء: لشر د ، ص ، ه

مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخر من غير استيجاب ، ومن غير توقع . والمهتم هو الذي به مثل هذا الأذي لما عرض لإنسان آخر، أو المتصل به من ذلك. وأما الهالكون فلا يهتم لما وقع لهم ، لأن ما عرض لهم يبعد أن يقال فيه إنه غير متوقع . وكذلك سعداء البخت لا يهتم لهم ، لأنهم لا يظن بهم سوء ، ولحوق شر . والذين لا يهتمون ، ولا يبالون ، فهم المتدربون بمقاساة الشرور للسن ، أو لكثرة التجارب . والمخلدون إلى الإقبال وأنفسهم طيبة لا تستوحش لحال . والمشهورون بالاعتلاء والنمو . والمتأدبون الذين يغلب عليهم حسن الظن . والذين جرت الأمور على محاب أسلافهم ، وعلى محابهم أنفسهم . والمنفعلون بأعراض الشجاعة ، كالغضاب والقساة . وكذلك المستهينون والشتامون ، فانه لا هؤلاء يهتمون ، ولا مقابلوهم من الخائفين الأرقاء المكروبين الأشقياء ، فإنهم بهم ما يشغلهم عن الاهتمام لغيرهم ؛ بل إنما يهتم المتوسطون بين ذلك . ولا يهتم بالخاملين المحتقرين فإنهم في عداد المعدومين . ولذلك فإن الجبابرة لا يهتمون بأحد تقديراً منهم أنه ليس غيرهم أحد .

وأما الأسباب التي لأجلها يهتم فقد يوقف عليها من حد الاهتمام . وهذه الأسباب مثل المهلك من العذاب والأوجاع والجهد والكبر والسقم والخصاصة وسوء البخت وعدم الأنصار ، وخصوصا إذا طرأ الشر من متوقع منه الخير ،

<sup>(</sup>۱) استیجاب: استحاث د (۲) به: سقطت من س | مثل: سقطت من سا | أو المتصل: لتصل س: والمتصل ه (۳) واما: فأما د، ه | الهالكون: الهنا، فكون ه | لهم: بهم د، س، ه (٤) سعدا، : سعیدوا د، ه (٥) الشرور: الشرم: السرقة ه | للسن: للشرد، ه (۲) تستوحش: ستوحشون د، ه (۷) الذین: والذین س، م (۸) بوت: بوبوا س (۲) تستوحش (۹) الشتامون: الشامون س (۱۰) مقابلوم : مقابلون د | الخائفین: الخائبین س، م، سا | الأشقیا، : سقطت من ن، دا (۱۱) لفیرهم: بعرهم س | بین: من م الجابرة المحتقرین م: المستحقرین س: + المحتوین ب | ولذلك: وكذلك م

و إذا خلا الشر عن خلط الخير ، أو يكون الاستمتاع بخلطه قد انقرض وقته . والمهتم لهم المعارف والشركاء والحرفاء. فأما من هو من الإنسان كنفسه ، وهوالولد ، فلا يقال إن الإنسان يهتم للأَّذي يصيبه ، كما لا يقال إنه يهتم للأَّذي يصيب نفسه . فلا يقال إن الانسان يشفق على نفسه ، ويعتني بنفسه، بل ذلك شدة خوف ، لا عناية وشفقة . ولهذا ما حكى عن واحد أنه لم تدمع عينه عند إشـفاء ولده على التلف ، ورأى صديقاً له قد فضحته الفـاقة ، فبكي له . والشدة تنسى الشفقة ، وتسلى عن العناية بالغير . ومن المهتم لهم الأشكال في الأسنان، وهم الأقران، والأشكال في الأخلاق والهمم والمواتب و إيثارالجميل. وكل ما يخافوقوعه بالإنسان فهو الذي يهمه إذا حل بالإخوان . ولذلك لا يهتم للتقادم ، ولا للتراخى . وممن يهتم له المتشكل بشكل المظلوم، والمعذب، والممنو والمحون، و إن لم يشاهد ما قد مناه ولا يحقق ما محنته. فإن هيئته تخيل حالته، فيكون المشاهد من هيئته كالمشاهد من حاله . وقد تهم أيضا علامات الآفات إذا دلت على وقوعها ، و إن لم تقع بعد . ولهــذا المعنى قــد يهم امتحان غير المستحق . وكأن هــذا الحزن مضاد ، أي مقابل مقابلة ما ، للحزن الذي يعترى للنجح بلا استحقاق ، وهو الذي يسمى في هذا الكتَّاب جزعا ، و إن لم

<sup>(</sup>۱) بخلطه : بخلقه ب ۱۰ ه ۱۰ ه ۱۰ ه ۱۰ ه الله الله و الله القرض : نقرض د (۳ ع ) يهتم ...

الانسان : سقطت من ه (۳) يهتم : يهم د | للا دی الأدی م | لا : سقطت من د | للا دی الاندی م | لا : سقطت من د | للا دی الاندی م (۲) الأسنان : الإنسان د ، ه | الأخلاق : الخلاق د | الهم : الهم د (۹) فهو : وهو د ، م ، ه | بالانحوان : بالانسان د ، ه | ولذلك : ولهذا س : وكذلك د ، ه (۱۰) ولا للتراخي : والمتراخي د ، ه | بالانسان د ، ه | ولذلك : ولهذا س : وكذلك د ، ه (۱۱) والمحون : المحون س | بحته : بشكل : سقطت من م | المنو : المهرد : المهون ن (۱۱) والمحون : المحون س | بحته س بحبته م ، ه اله د | تهم : بهتم س بحبته م ، ه الهذا د ، س ، م ، ه (۱۱) ومضاد : مضاد المضاد : مضاد المختوطات | يسمى : سقطت من ه به م المختوطات | يسمى : سقطت من ه به م اله به م المختوطات | يسمى : سقطت من ه به م اله به م المختوطات المختوطات | يسمى : سقطت من ه به م المختوطات المختو

يكن تضادا حقيقيا . فإن مصدر كل واحد منهما عن خلق كريم . والجامع من ذلك صيرورة كل منهما إلى غير مستحقه من خير أو شر . ووقوع مالا يستحق ينم بالحق ، وأما إذا لم يكن لذلك سبب معلوم ، بل كان واقعا على مجرى القضاء والقدر ، فالحزن في ذلك متوسط . فإنه لا يبعد أن يقول القائل : إنه لم يقض له الخير الذي أتاه عفواً إلا عن استحقاق ، ولا قضى عليه الشر الذي أتاه بغتة إلا عن استجاب ، فيقل الحزن لذلك ، و إن كان لا يجب زواله دفعة أو جملة . فإن القضاء والقدر ليسا مقصورين على الاستحقاق فقط ، و إن كانا موهمين إياه ، بل المشهور أن أمر القضاء والقدر مشكل موكول إلى الله .

وقيل في التعليم الأول: فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلاحتم أوقضاء . يشبه أن تكون لفظة « لا » قد وقعت زائدة سهوا من الناقلين أو خيرهم ، أو يشبه أن يكون معناه بلاحتم من الكاسبين ، ولا تقدير منهم؛ فيكون كأنه قال: بلا توقع من الناس وتقدير .

ومما يضاد الاهتمام والجنوع المذكورين: الحسد. فإن الاهتمام هو أذى يعترى لشريصيب الإنسان؛ إنما يعترى لأنه غير مستحق ، ولأجل ذلك الإنسان. والحسد هو أذى يعتريه لخير يصيب من يستحقه ، لأجل أنه أصابه. فأما الجنوع المذكور فهو كالوسط بينهما. فإن الجنوع أقرب إلى الاهتمام. وإذ هو أقرب من الاهتمام فهو كالضد للحسد. ولا يجب أن (١) يكن: سقطت من س| تضادا: مضادا د، هم اعن عير سا (٢) من: ف س، ن | إصيرورة: ضرورة د، داء ها: بعضروره س (٣) ينم: بضرم (١) إلا: لام (٨) الله: + تعالى ب، د، م، دا، سا: + عزوجل س ، ن (٩) فأما: فان س | أو: ولام، ن، دا التعليد: الناقلين: الناقل س (١٠ - ١١) أويشه: ويشبه م التعليد: الناقليد: الوتقديد: أو تقديره: أو تق

١.

يناقش أيضا في الأضداد ، مطالبة أن يورد على الحقائق ، دون المظنونات . فقد قيل في هذا مما هو سد لهذا الباب . والحسد ، إنما يكون حسداً ، إذا كان الغم فيه بسبب أن الخير أصاب الغير . وأما إذا كان الغم ليس لهذا ، بل بسبب قصور مثله عن المغتم، فهذا ليس حسدا . وهو أمر قريب من الواجب، ولا تنفك عنه الطبائع . فإن كل إنسان يغتم لما يهوته من العطاء والرزق الذي من شأنه أن يوجد لغيره . وكذلك إذا كان الغم بسبب خوف يعترى الإنسان من إنجاح العدو ، يقدّر معه أن إنجاحه يبسط له في القدرة ، فيمكنه من أفعال المعاداة . ودهنا فرح يصيب الإنسان لشر يعرض للستحقين ، كالذين يقتلون الناس ويعفون الآثار ويعيثون في الأرض ساعين بالفساد؛ وفرح آخر بإخفاق المستحق وسوء حال المحسن؛ وهما متضادان: أحدهما يصدر عن فضيلة، والآخر عن رذيلة. وحزنان: حزن يعرض لحسن حال المستحق، لأجل حسن حاله، وهو الحسد؛ وحزن يعرض لحسن حال من لا يستحق ــ لأنه لا يستحق ــ وهو المناقمة والغيظ ؛ وهما متضادان : أحدهما عن رذيلة ، والآخر عن فضيلة . فهــذه تركيبات مختلفة من الحزن والفرح، والخير والشر، والاستئهال وغير الاستئهال. والحاسد يحسد في كل خير ، حتى في الحسن والجمال وغير ذلك . وأمـا الناقم فليس يحسد في الفضائل، لأنه لامعني لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق .

<sup>(</sup>۱) يناقش سقطت من سا || أيضا : ههناس (۲) فقد : وقد د ، ه || سد : سر د ، ه (٤) مثله : ميله ه || حسدا : محسد س (٥) يغتم : فهيم ه : مغم د || لما : ولما ه|| العطا . : ولخطا سا (۲) وكذلك : ولذلك ب (۷) يقدر معه أن انجاحه : سقطت سن ه || يبسط : و يبسط ه (۸) لشر : ليس د ، ه (۹) يعفون الآثار : يعقون الابا ، د ا || يعيثون : يعثون د ، ه (۸) لشر : ليس د ، ه (۹) يعفون الآثار : يعقون الابا ، د ا || يعيثون : يعثون د ، ه || ساعين : سقطت من ن ، د ا || وفرح : وافرح م (۱۲) الحسد : الحدد : + والنقمة وهو د ، ه || وحزن : حزن د ، ه : وحسن س || يستحق : + به م || لانه لا يستحق : سقطت من م: سقطت من م: سقطت من م: (۱۵) وغير الاستثمال : سقطت من م: (۱۵) وأما : + في ه (۱۲) لأنه : بل د ، ه || وجود : وجوده د

فإن غير الفاضل لا ينال الفضيلة . بل إنما ينقم للخيرات الخارجة . فإن غير الفاضل لا يستحقها ، وغير الفاضل ينالها، و إنما يستحقها الأخيار . وكذلك لا ينقم في الخيرات الواقعة في الطبع كالحسن والجمال ، ولا في الخيرات الموروثة التي لم تستحدث، فإن ذلك يرى كالحق الواجب . وكذلك إذا كان المستحدث للخيرات سلطانا ومتبعا ؛ فإنه ، و إن لم يستأهلها بالفضيلة ، فكأنه استأدلها قديما للسلطان والمكنة . فيكون بعضهم لا ينقم عليه لأنه في عداد من كان يملك قديما، و إن استحدث ، بل هو له كالحق .

وليس أيضا مبلغ الاستحةاق في الجميع واحدا، ولا كل إنسان مستحةا لكل خير، بل كل إنسان يليق به خير ما ، ينقم إن فاته . فإن الناسك غير مستحق للعتقد جمالا وخيرا من زينة التلبيس وانتساح . وكذلك فإن الاستكثار من السرايا وما يجرى مجراه لا يليق بمستطرف اليسار . فإن المستطرف يليق به أن يتشبه بعد بمن حاله حال الفقير إلى أن يؤنس بيساره . وكذلك الحقير لا يستأهل ظفرا بالنبيه ، وخصوصا إذا كانا في مذهب واحد. ولهذا صار أمثال هذه الأحوال على يعد من آثار القدر، وليس من آثار القدر . ولولا ذلك لما استولى العاجز على القادر ، ولا استهان مثل المغنى بالناسك . والأمور المنسوبة من هذا الباب

<sup>(</sup>۱) فإن: بان د، ه | الفاصل: سقطت من سا (۳) لا (ينقم): سقطت من س (٤) ذلك: سقطت من د | يرى: سقطت من س | وكذلك: فكذلك م (٥) فإنه و لمن: وانه م | الفضيلة فكأنه استأهلها: سقطت من ه | استأهلها: + وربما م (٦) عداد: عدد س فكأنه استأهلها: سعحدث: يحسدث د، ه (٨) واحدا: واحد م || مستحقا: مستحق ه (١٠) جمالا: كالا ب، م، ن، دا | زينة: وتبة د، م، ه، سا | التلبيس: التلبيس ب، س، ن، سا التسلح: التسلخ د، د ا، ه، ن (١١) مجراه: مجراها س | يتشبه: يشبه د، ه، دا | التسلخ: بعد من د، م، ه، ه، عديم س | يستأهل: يتساهل م، د ا، ن (١٤) يعد بمن: بعد من د، م، ه، عديم س | يستأهل: يتساهل م، د ا، ن (١٤) يعد بمن: بعد من اوليس بن العس بقية المخطوطات | وليس من آثار القدو: سقطت من هد: + ذلك م | وليس ب، ليس بقية المخطوطات | وليس من آثار القدو: سقطت من هدا استهان: استاهل م، ن، د ا،

١.

إلى القدر اثنان : أحدهما أن يفوز من لا استحقاق له بالخطر العظم ، والثاني أن يقصر المستحق الفاضل عن مستحته . و إنما تشتد نقمة الناق على أمثالها. إذا كان هو في نفسه محبا للكرامة. نإن محب الكرامة أنظر إلى الاستثمال، وضده. ولهذا السبب يكون القنوع بالدنية ، والمستند إلى الخادعة التي يرجى عيشه بها، ولا يلتفت إلى المذمة ، غير ناقم؛ لأنهم لا يلتفتون الى الاستيباب. والمحسَّدون هم الذين أصابهم خير ، وهم مع ذلك من جنس الحساد . فإن المباين في الجنس كأنه لا يحسد؛ وكذلك المباين في النسب ، أو السن، أو الحرفة ، أو المرتبة، أو الثروة . فإنه إذا بعد ما بين الدرجات ، نام الحسد . فإن لم يكونوا متساوى الدرج في المعنى الجامع ، ولكن كانوا متقار بيها ، فإنهم يتحاسدون أيضا . والحاسد هو القاصر عن الغاية ، و إن كان مقار با فيها . ولهذا ما يكثر الحسد من المتمكنين . فإن الذي يعلم ، هو أحسد للعالم من الذي لا يعلم . والذي يفعل العظائم هو أحسد لمن يفوقه فيما ممن لا ينهض إليها البتة . فإنه لا بدمن مشاكلة أو مقاربة . وأشدهم حسدا محبو الكرامة ، و بالجملة : محبو الحمد ، لما قلناه . وكذلك المتجملون بالرقيق والأموال. فإن التجملالتحمد . وكذلك في كلشيء مستحسن حسد مرصد ، وخصوصا إذا كان المستحسن مما ينزع إليه الحاسد. وأنت تعلم من هذا أنه مَنْ المحسود . ولا يحتاج إلى تكرير ذكره مما جرى .

<sup>(</sup>۲) و إنما: واما د | تشند: ستقد د | أمنالها: امثالها س (۳) إذا: إذم | المؤنّ محب الكرامة: سقطت من م | أنفار: أبعان ه | إلى الاستئبال: سقطت من ه (٤) بالدنية: بالزينة م | التي: الذي ه | عيشه: عيشته مس، د (٥) غير: عن د (٦) خير: + وهم الذين اصابهم خيره | في: من م، دا (٨) نامب، س، سا: أمن د، ه: يأمن م، ن | الحسد: الحد د | يكونوا: يكونا د، ن، دا (٩) متقاربها: متقاربها د العلم: الحد د | يكاسدون ه (١٠) مقاربا: مقارنا د، ه (١١) مقاربة: مقاربة د الذي : فالذي م (١٢) يفوقه: يفوته ب | البها: سقطت من س (١٣) مقاربة: مقارنة ه: مقاربة به د، م | واشدهم د، ه (١٤) للتحمد: المحمل د: التجمل ه | كذلك: سقطت من س (١٥) حسد مرصد س: حينتذ من ضد م: حسد مرصد س: حينتذ من ضد م: حسد مرصد د: حسد ومرصد ه

وأما الذين لا يحسدهم الناس: فالذاهبون الأولون من القرون، والهالكون، والمالكون، والبعداء في المكان المنقطع عنهم، كالساكنين عند منار هرقلس، فلا يحسدهم أحد من هذه البلاد. والمستقصون جدا، والفائنون جدا، الذين لا يقار بون، بل إنما يحسد من يصلح أن يكون منازعا، ويصلح أن يشارك في الهوى والإرادة. ويكون الخير المحسود عليه مما يتوقعه الحاسد، أو كان له مرة. ولذلك ماكان أكر الغلامين يحسد أصغرهما إذا أفلح، إذ كان له فيا أفلح حق، وكان له أن يكتسبه. وكذلك المبذر يحسد المصلح. وكذلك الذي لا يدرك الخير إلا بجهده يحسد من تيسر له إدراك الخيرات. و بالجملة: إذا كان يرى نقسه أهلا لمنال ما سبق إلى غيره. فأما إذا تباينت المراتب، لم يكن حسد.

فهذه الأنواع يقتدر الخطيب على التنقيم ، والتحسيد، والتأسيف، والاهتمام، والتسلية ، وغير ذلك .

ولههنا شيء يناسب النتم : وهي الحمية ، وهو أيضا من جملة الخير . والحمية أذى يعترى عند فوت خيرات يستحتمها المرء وينالها الآخرون، ويكون في نيل الآخرين دلالة على جواز نيلها . وجواز النيل في مذهب الاستحقاق . ولن تعترى هذه الحمية إلا لمن يحب الخير ، ويأسف على فوته ، ويراه محمودا ؟

<sup>(</sup>۱) الذين: الذي س ، ن ، د ا || يحسدهم : يحدهم د ، يحسدون م ، د ا : يحسدونهم ن (۲) هرظلسب، م ، ن ، ه ، سا : هرظلبس د : هم طلس س || فلا : ولا س (۳) المستقصون : المستقصون : المستقصون م ) يشارك : تكون مشاركا س || الهوى : الهدى د (٥) أو : و س (٦) إذ : إذا ه || حتى : سقطت من س (٦) يشابه : + وكذلك المبذز المصلح ه || يدرك : دركه ه (٨) إلا : سقطت من س ، م ، ن ، د ا ، سا || يحسد : سقطت من س || تيسر : يتبسر ه || الخيرات : الخير د ، س ، ه (٩) إذا : ان د ، ه || تباينت : تناسب ه : تدانيت س (١٠) فهذه : بهذه م ، سا || التحسيد : التحسد س || الاهتام : الاهمام سا (١٢) هو : هي د ، س ، ه (٣) ينالها : يناله س ، سا (١٥) الحية : الجهة د || فوته : فوقه س ، ه (٣) ينالها : يناله س ، سا (١٥) الحية : الجهة د || فوته : فوقه

ولا تعرض إلا لكبار الأنفس ، أعلياء الهمم . وأولاهم بالحمية من تيسر مثل ذلك الحير لسلفه ، أو لهشيرته ، أو لأشكاله ، وخصوصا إذا كان الحير مما يكرم عليه ، وينال الحمد به ، كالمال والجمال . ، لا كالصحة فإنها ليست تعرض الناس للكرامة كل التعريض ، و إنما يغار على مثل الشجاعة ، والحكة ، والرياسة ؛ لأن هذه أمور تمكن من الفضائل ومن الإحسان ومن الكسب المحامد.

فالغيرة إذاً إنما تقع على الذين لهم هذه الفضائل، وأشباهها، وعلى جميع من يرغب في مصادقته لفضيلة ، وعلى المتعجب منهم ، والمثنى عليهم ، والمستخفين بمن يقصر منهم و يضادهم و يخالفهم . فإن الاستخفاف يضاد الحمية . فإن الحمية تصدر عن غيرة ، والاستخفاف عن عدم غيرة . وإذا كان الاستخفاف يضاد الحمية ، فهو يحركه تحريك المضاد والمؤذى فيزيد فيه . فإن المستخف بذى الحمية يكون محركا من حميته عندما يستخف به . وأما الذى تعتريه الحمية فهو فاقد الحمير الذى يحى . وأما الذى تعتريه الجمية فهو فاقد الحمير الذى يحى . وأما الذى يستخف به ولا يحى عليه فمن ساق إليه الجدّشيئا بغير استثمال ، ولا يكون ابتداؤه عن جَلد وصرامة . فمثل هذا يستخف به ،

<sup>(1)</sup> لكبار: الكبارد || أعلياه: على د: على ه: أعلاه س || وأولام : فأولام د (٢) لمشيرته: عشيرته د، ه (٤) و إنما: إنما س: فأنما سا (٥) من الفضائل: ومن الفضائل س (٦) هذه: من س || من: ما د، ه (٧) لفضيلة: لفضيلته س الفضائل س (٦) هذه: من س || من: ما د، ه ه (٧) لفضيلة: لفضيلته س (٩) غيرة: عتوم || عدم غيرة: عدم عتوم (١٠) المضاد: المضادى ب، د، ه، سا: المضادى بخ (١١) به: سقطت من د، ه || تعتريه : لا تعتريه ب || الحية: سقطت من م || (١٤) الويوتن: يونن د || بومى: وهي ه سقطت من م || (١٢) شيئا: سقطت من س (١٤) || ويوتن: يونن د || بومى: وهي ه

فصل الخامس]

## في مواضع نحو اختلاف الناس في الأخلاق

وينبغى أن ندل على الأحوال المحركة نحو خلق خلق بحسب الأعراض والهمم، وبحسب الأسنان، وبحسب الحدود، وبحسب الأنفس. أما إلأعراض فمثل الغضب والميل. وأما الهمم فكما يعتاد من إيثار النفس على جنس من الأمور، كملكة أو سياسة أو زهد، وتدخل فيها الأديان والصناعات. وأما الأسنان فكالحداثة والشباب والشيبة. وأما الحدود فالحسب واليسار والجلد. وأما الأنفس فالنفس العربية والعجمية، والنفس الكبيرة والنفس الصغيرة.

ولنبدأ بالأسنان: فالغلمان قد تكثر حركة الشهوة فيهم ويقتدرون عليها ، وتقتصر شهواتهم على الأمور المطيفة بالبدر ، المنسوبة إلى الزهرة ، كالمنا كح والملابس والمشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل ، يغلب عليهم الملال ، يشتهون بإفراط ويملون بسرعة ، لحدة أهوائهم وقلقها وفقدان الجزالة في آرائهم .

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل ه ه: فصل آ ب: الفصل الخامس س: الفصل الرابع م ، د ا (۲) فصل: فصل ه ه: فصل آ بناس: النفس م (۳) خلق: سقطت من د (٤) الأسنان: الانسان م | أما: واما م ، د ا ، ن (۵) فكا يعتاد: كانعقاد س ، م (۲) كملكة: نملكه الملائية تالمشيب د: الشيب ه: الشبيه س | فالحسب: الأديان و : سقطت من ب ، س ، س | فالحسب ه : فكالحسب س | اليسار: الشباب ه | المجلد: الخلد ه (۸) فالنفس: فكالنفس س ، سا | المحربية: الغربه سا | الكبيرة: الكثيرة د | النفس: سقطت من ن ، د ا (۹) بالأسنان: بالشاب د : بالشباب ه : + ومنهم بالغنمان س ، م ، ن ، د ا | حركة الشهوة فيم : فيم حركة الشهوة س (۱۰) المطيفة: المطبقة س ، ه ، د ا (۱۱) وهم: فهمن ، د ا (۲۱) علون: يميلون ب : ملكون سا | المدة أهواهم م (۱۲) آرائهم : اذائهم د

و إنما آراؤهم كالعطش الكاذب الذى ينتفع بالنسيم البــارد . ويسرع إليهم الغضب، ويشتد فيهم، وخصوصا لحبهم الكرامة، فلا يحتملون الضم. وتفرط فيهم محبتهم للكرامة ومحبتهم للغلبة ميلا منهم إلى النباهة والعلو . وحبهم لذلك أشد من حبهم للمال، بل ميلهم إلى الممال ميل يسير، فإنهم لم يقاسوا الحاجة، ولا كابدوا الفاقة . ومن طباعهم سرعة التصديق بما يرتمى إليهم لما فيهم من حسن الظن، وقلة الارتياب، وفسحة الأمل. وكل ذلك تبع لمزاجهم الحــار المشابه لمزاج النشاوى الذي يقوى النفس جداً. ولذلك لا يجورون ولا ينهزمون و يرجون العيش بالأمل . فإن المستقبل في سلطانهم والماضي في سلطان المشايخ . فإنهم ، إذ لا كثير ماض لهم ، تقل تجربتهم . ولحسن ظنهم يسهل انخداعهم . وكذلك الشجعان. ولهذا يشتركان في سرعة الغضب، فهما حسنا الظن، سريعا الغضب. وحسن الظن يزيل الجزع . وشــدة الغضب تقوى النحيزة فتتبعه قلة الخوف ، لا لحسن الظن فقط ، بل لشدة القلب . فإن الخوف والغضب لا يجتمعان . ويشبه أن يكون حسن الظن جزءاً من الشجاعة . وقد يغلب على الأحداث الحياء، لأنهم لم يندفعوا بعد في الفواحش الموقحة، وبقوا على الفطرة. وهم متهمون لأنفسهم استقصاراً لأنفسهم في المعرفة والخبرة. ويتبع حسن ظنهم كبرأنفسهم. ولا يقدّرون أنهم سيفتقرون ، إذ لم يقاسوا الضراء بعد. ولهذا ما تتوجه هممهم

<sup>(</sup>۱) ینتفع: منقع س، سا: یقنع م || بالنسیم: بالسنتهم د: بالشبم ه (۲) فلا: ولاد، ه (۳) و محبتهم: سقطت من ب ن، د ا || للغلبة: والغلبة ب ن، د ا (٤) کابدوا: کابدوا د (٥) یرتمی: یرمی د، ه: یربی ب : + یرمی م (۲) لمزاجهم: مزاجهم س || المشابه: المتشابه ه || لمزاج: صقطت من ه (۷) النشاوی: التشاویم: المنشاری ه: التساوی سا || یجودون: یحوزون د: یخودون س || یرجون: بزجون سا (۹) کثیر: کبیره || تقل: فقنع م: تبغ ب، سا: یخوزون د: د (۱۰) و لهذا: فلهذا د، ه || حسنا: حسن س، ه || سریما: + الجزء و شدة م ینتفع ن، د ا (۱۰) النحیزه سا: النجیزة ب: النجیزة د، ه: النجدة م، ن || فتبعه: و یتبعه م، ن، د ا (۱۳) بزدا: خیرا سا (۱۵) کبر: لکبرم (۱۲) سیفتقرون: سیفترون د، ب (ثم صححت فی الهامش)

إلى العظائم، وتجسم في أنفسهم الأماني . وميلهم إلى النافع الذي عرفوه أكثر من ميلهم إلى الجميل الذي لم يألفوه بعد . وإنما فكرهم وهواجس نفوسهم موقوفة على الأنفع . فإنهم إنما عرفوا من الخير النافع الذي عندهم بحسب سنهم ، وكأنه اللذة وما يجرى معها والفكر المبنى على الفطرة . وهذه الفكرة إنما تجدب إلى النافع الذي بحسب المفكر وعنده . وأما الجاذب إلى الجميل فهو الفضيلة ، لا الفطرة . هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع .

وأما الأحداث فشديدو المحبة لذويهم وإخوانهم وأقرانهم ، وذلك لأنهم نشيطون ، يحبون السرور . والسرور إنما يتم بالصحة والمعاشرة معا . وليس غرضهم فيما يؤثرونه المنفعة الحقيقية ، بل المنفعة المؤدية إلى اللذة . ولذلك صداقتهم للذة ، لا للمنفعة في المصالح العقلية ، فلذلك يحبون الأصدقاء ، ليتذوا بهم . وخطاهم في إتيان نافعهم وفي كل شيء أعظم من خطأ المشايخ في مثله ، لأنهم مفرطون لايتوسطون . والإفراط مغلطة . ومن شدة إفراطهم ظنهم بأنفسهم البصر بكل شيء . ومن سجاياهم ركوب الظلم الجهار ، وإن عاد عليهم بالعيب والخزى ، لأنهم مائلون بالطبع إلى سوء الفعال ، لأنهم بالطبع عليهم بالعيب والخوف . ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرحمة ، لتصديقهم شديدو الغضب ، قليلو الخوف . ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرحمة ، لتصديقهم المتعرف بالخير . وهم لقلة جريرتهم ومكرهم مناصبون للأشرار المكرة . وهم عبون للهزل والمزاح ، لحب الفرح والسرور ، ولضعف الروية التي إذا قويت ، وقفت الهمة على الحد .

<sup>(</sup>۱) تجسم: محسهم د (۳) انما: إذا د، ه (٤) سنهم: سُنتهم سا || وهذه الفكرة: وهذا الفكر د، ه (٥) تجدب: محدث ب، ن، دا || المفكر: المفكرة ب || واما: فاما سا (٦) لا الفطرة: سقطت من م || هكذا: فهكذا م، ن، دا || یجب: سغی س (۸) بالصحة: بالصحبة س، ه (۹) یؤثرونه: ورثونه س (۱۰) ولذلك: فلذلك د، ه (۱۱) آتیان: انثار س (۹) یؤثرونه: فی ب (۱۲) یتوسطون: متوسطون ب (۱۵) فقد: قد د، ه (۱۲) المتعرف: المحترف ه || المحرة: المحكوه ب

10

وأما المشايخ فأكثر أ-لاقدم ضد أ-لاق ولاء. فإن أخلاقهم سخيفة ، ومعذلك شكسة ، ولا تذعن لأحد لكثرة ماجر بوا ، وكثرة ما جرى عليهم من الخديعة والغلط، ثم تنجوا له، وكثرة ما خاضوا فيه من الشرور وتصدوه منها . ومن أخلاقهم لا يحكرن في شيء من الأشرياء بحكم جزم البتة . و إن حكموا ، حكموا به على ما جربوه . وكل شيء عندهم على حكم ما ساف، أو لاحكم له أصلا . وكأنه على كثرة تجر بتهم ، لم يجر بوا شيئا، وذلك لشدة امترائهم فيما لامثال له عندهم، فكأنهم فيه أغمار . ويقل اكتراثهم بالمحمدة والمذمة . وإذا حرَّثوا عن أص في المستقبل ، حدَّثوا عنه مرتابين يعلقون ألفاظهم وفيعسي، و وولعل، وأخلاقهم سيئة ، لسوء ظنهم . وليس من عادتهم الغلو فى ولاء أو بغضاء ، إلا في الأشياء المضطر إليها . وتراهم في محبتهم كالمبغضين ؛ وفي بغضهم كالمحبين . وهم صغار الأنفس، متهاونون ، لا يقتفون أثر العزم المصمم ، كأنهم قد يأسوا. فلذلك يضعف شوقهم إلى الأمور ، سوى ما يتعلق بالمعاش، فهم حرصاء عليه، خوفًا من إدراك الأجل. ولأجل ذلك مالا تسمو أنه مهم إلى التكرم والمروءة، ضَّنا بمتاع الدنيا . وقد أشعرتهم التجارب عسر الاقتناء ، وسوء غاقبة الإتلاف والإفناء . والجبن يستولى عليهم . وهم حسنو الإنذار بما هو كائن ، لما استفادوه من التجارب . وهم على خلاف الشبّان في المعانى المحركة ، بل هم إلى السكون لبرد مزاجهم ، فلذلك يجبنون ويخافون . ولأجل الجبن والخوف ، يشتد حرصهم. وأيضا لفرط حبهم للحيوة بسبب إعراضها فيهم للزوال. وتسقط

<sup>(</sup>۱) فإن أخلاقهم: سقطت من س (۲) و لا : لا س (٤) شيء : حكم د ، ه | به : بأنه م (۵) جربوه : جربوا د ، ه | وكل : فكل د ، ه | وكأنه : وكانهم ب ، ه (٦) امترائهم : اجترائهم ن ، ه ، د ا (۷) فكأنهم : وكانهم م ، د ا (۸) يعلقون : يعقلون د ، ه (۹) بغضاء : في بغضاء م ، ن ، د ا : بعضها د (۱۱) يقنفون : يفتقرون م ، سا (۲۱) عليه : عليم م (۱۳) لا : لم د ، ه | أنفسهم نفسهم س (۱۶) ضا : حبا د ، ه | عناع : لمناع د ، ه ، سا (۱۸) وتسقط : فتسقط ب

شهوتهم عن المناكح والمناظر ، لزوال حاجتهم فيها . على أنهم يشتهون أيضا ، وخصوصا المآكل . ويميلون إلى العـــدل ، و يحبون الأئمة العــادلة ، وذلك من جبنهم وضعفهم . فإن الميل إلى العمل هو لحب السلامة . وحب السلامة هو إما من فضيلة ، و إما لصغر النفس ؛ فإن الفضيلة تحث عليــه ، وصغر النفس أيضا يوجبه . فن ليس توجبه فيه الفضيلة ، فايس شيء يوجبه إلا صغر النفْس . ويؤثرون النافع ، ولا يؤثرون الجميل . وكل ذلك لمحبتهم لأنفسهم . فإن محب نفسه ، يميل إلى النافع ، لا إلى الجميل . فإن النافع بحسب نفس الإنسان ، والجميل بحسب غيره . وهم أوقاح لا يستحيون ، لأنهم ليس لهم كل الميل إلى الجميل ، بل ميلهم موقوف على جهة النافع . فلذلك يتهاونون بالجميل . ومن أخلاقهم قلة التأميل ، إذ وجدوا الإخفاق في العالم أكثر من الإنجاح . والتجربة تتبع الأكثر . والاعتقاد فيهم يتبع التجربة . ولهم ، بدل الالتذاذ بالتأميل ، الالتذاذ بالتذكير . ولقلة تأميلهم ، يكثر جبنهم . وغضبهم حديد ، ضعيف . أما الحدة ، فلسرعة الانفعال ، كأنهم مسقامون ؛ وأما الضعف ، فلضعف النحيزة . وشهواتهم مضمحلة ، أو منكسرة . وشوقهم إلى النافع ، دون اللذيذ ، ولذلك يظن بهم أنهم أعفاء . وهم أعفاء ضرورة ، لا أعفاء فضيلة . وتقل رغبتهم في طلب الفضل والفائدة ، استقصاراً لمدة الحيوة . ويعاشرون

<sup>(</sup>۱) المناظر: المنازل س | فيها: عنها س (۲) المآكل: الماء اكل د (۳) من جبنهم:

بلبنهم م، ن، د ا | لحب: يحب م: محب د ا (٤) هو: سقطت من سا (۵) فن: لمن ه

الرس: + له م (٦) الجميل: النافع الجميل د | ذلك: سقطت من سا (۷) بحسب: سقطت من ه || تمس: سقطت من ب، د، ه ه (۸) أوقاح: وقاح ه: فقاح د (۹) فلذلك: من ه || تمس: سقطت من ب، د، ه ه (۸) أوقاح: وقاح ه: فقاح د (۹) فلذلك: فذلك م: ولذلك د، ه || يتهاونون: يتهاولون م (۱۰) اذ: او س (۱۲) بالتذكير: بالتذكير س || حديد: حاد د، ه (۱۳) أما: وأما س، سا || مسقامون: مستقامون م ولذلك: (۱٤) النحيزة: النحيزه ب: المحيزه ش: المحيزه د، ن: النجيزه م ولذلك: (۵۱) وكذلك سا || يتكن يهم: يطربهم م (۱۲) الفضل: الفضيلة م

١.

10

الناس على أنهم أتباع فيما يؤثرونه لأخلاق مستعفة ، لأجلها يفعلون ما يفعلون ، لا على أنهم أتباع أفكار تؤم المنافع . فإن عاداتهم الترائى بأخلاق الصالحين ، وإن كان ما يفعلونه لأغراض وأفكار . فانهم إذا تراءوا بالصلاح ، طلبوا بذلك منفعة ما ، لكنهم لا يعترفون به . وهم طلّابون جدا لكسب المنافع ، ولكن على سبيل الأرب والحب والمكر ، لا على سبيل المجاهرة ، وارتكاب ما يستحيى منه ، خلافا لعادات الأحداث . وقد يرحمون أيضا بسبب مخالف لرحمة الأحداث . فإن الأحداث يرحمون لحبتهم للناس ، وتصديقهم المنظلم ، وهؤلاء يرحمون لضعف أنفسهم ، وتخيلهم للشر المشكو منه والمشاهد كالواقع بهم . وهم مع ذلك صبراء على الأذيات ، غير قلقين . وليسوا بمهزالين ، لأن الهزل مناف المجد ، مباين للصبر .

وأما الذين في عنفوان التشييخ ، وهم الذين بلغوا أشدهم ، ولم ينحطوا ، فأخلاقهم متوسطة بين الخلقين المذكورين: بين الشجاعة التهورية والجبن ، و بين التصديق بكل شيء والتكذيب لكل شيء . بل هم في الشجاعة على ما ينبغي ، وفي التصديق على ما ينبغي . وهمهم ما زجة النافع بالجميل ، وللجد بالهزل . فهم أعفاء مع شجاعة . وأما الأحداث فشجعان مع نهم . كما أن الشيوخ جبناء مع عفاف . ومبدأ هذه السن من ثلثين إلى خمسة وثلثين ، واستكالها إلى خمسين .

<sup>(</sup>۱) لأخلاق: لاخلاف د | مستعفة: مستعقبة د، ه (۲-۳) لا على أنهم...يفعلونه: سقطت من ه (۳) وأفكر: افكر م (٤) ما: لام | يعترفون: يعرفون م، ن، د! | اطلابون: ظلامون د، ه، سا (٥) ولكر: لكن سا | ارتكاب: ارتكابا د، ه (٢) ما: لما د، ه | المحداث: ما: لما د، ه | خلافا: خلاف د، ه | العادات: العادات د، ه | الاحداث: لاحداث ه | وقد: وهم س (٧) للنظلم: للنظلم س، سا (٨) للشر: الشرس، م | منه: سقطت من س، سا | والمشاهد: أو المشاهد س، سا: أو المشاهدة م (١) الحزل: الحزال م | مناف: + ماف س (١١) الذين: + هم س | الشبيخ: التشيخ ب، د، ه الحزال م | مناف: + ماف س (١١) الذين: + هم س | الشبيخ: التشيخ ب، د، ه ها وهم: فهم ب | ينحطوا: ينحصوا سا (١٣) في: سقطت من س (١٤) للمد: الحد س (١٥) أعفاه: أعفى م | شجاعة: الشجاعه س | وأما: فأما د، ه | فشجعان: فالشجعان ب، م، ن، دا، سا (٢١) هذه: هذا س | السن : السنن م | الى خمسة وثلثين: الى خمسة ورابعين د، ه: سقطت من م | واستكاله ن، دا: الى استكاله س

وأما الأنسباء ذوو الأبوة من الناس، فإنهم راغبون جدا في الكرامة، متشبهون بأوائلهم . وقد يظن أن كل ما هو أقدم فهو أجل وأعظم ، فلذلك يشتهون الرفعة والكرامة . ولذلك يجنحون إلى التيه والاستطالة وربط الجأش . ومع ذلك فكرمهم يدعوهم إلى العدل ؛ وذلك ما دام الكرم فيهم باقيا بعد ، ولم تنسخ الأيام عاداتهم الموروثة عن أسلافهم . ثم يتعطلون آخر الأمر مع ضربان الدهر لقلة تواضعهم للتأديب ، واعتلائهم عن الإسفاف للحرف والصنائع والمكاسب السافلة . فإذا جار عليهم الدهر ، بقوا متعطلين ، و فرقت عنهم العدد والكفايات ، فبقوا معاتيه ، أو عجزة مخاذيل .

وأما أخلاق الأغنياء: فالتسلط ، والاستخفاف بالناس ، والإقدام على شيمتهم ، وعظم الاعتقاد في أنفسهم ، كنهم فائزون بكل خير ، يلاحظون كلا بالتملك والاستعباد. فهم مترفون بالنعمة ، صلفون بحسن الحال . وهم محبون للثناء ، مشترون للدح لكثرة ما اعتادوهما . ومن عاداتهم أن يستحسدوا كل إنسان ، كأن كل إنسان يحسدهم على حظهم . ولذلك جعل بعضهم من فضائل الحكمة أن الحكيم ، لاحتياجه إلى الأغنياء ، ومقاساته الفقر ، يكون بصيرا بالأحوال ، غيرسيء الظن بالناس ، ولا مسيئا إليهم بحكم التسلط . وإساءة الأغنياء تغلب عليم ضعف الروية لقلة الحاجة منهم إليها . وتشاكل شمائلهم شمائل النساء . الا أن الذي له قديم في الغناء أنبل من المستحدث الذي قد قاسي قبله الهوان ، ورسخ فيه صغر النفس .

<sup>(</sup>۱) وأما : فأما د، هم المائنسباء : الاباء مم الفرو : فوس، سال (۲) بأوائلهم : بابائهم د، هم أعظم : أفضل د، هم (۵) الأمر : سقطت من د الله الدهر : + امله مم (۲) الاسفاف : الاشفاق سال (۷) السافلة : السالفه سلم متعطلين : معطلين مم (۹) وأما : ود، هم (۱۰) شتيمتهم تشيمهم سلم (۱۱) بالتملك : بالتملك د، هم الاستعباد : الاستبعاد سر (۱۰) الله نناء : الناد : البناه المستمرون : مشيرون بالسم (۱۳) كأن : وكان د، هم : سقطت من مم (۱۰) سي، : عني، مم (۱۷) كه : سقطت من سال الغناء ب، د، م، هم : العمان : العمان النبل : انبل ساله النبل : انبل سا

10

والأغنياء يشبهون الأحداث في المجاهرة بالظلم من غير مبالاة ، كأن المال وقاية لهم عن كل آفة . وتقوى فيهم الأخلاق المائلة إلى جهة القوة . والأخلاق المائلة إلى جهة القوة . والأخلاق المائلة إلى جهة القوة : منها ما هو أخس وهي التي تصرف فضل القوة إلى الازدياد في الاقتناء ؛ ومنها ما هو أنبه مثل محبة طلب الفضيلة . فإن من كان منهم أعلى همة ، صرف قوته إلى الفضيلة . وهؤلاء هم المحبون للكرامة . وهم أفل أخلاقا، وأجزل آراء، وهؤلاء هم أقلرمن المائلين إلى الازدياد في الميسرة، أفل أخلاقا، وأجزل آراء، وهؤلاء هم أقلرمن المائلين إلى الازدياد في الميسرة، لأن أفعال القوة هي التي تحوالغلبة والكرامة والجلالة . وأما الاكتساب والاستكثار من العدة فهو للضعف . وكلما كانت النفس أقوى، كان إلى التصون والصلف أميل . وهؤلاء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب ، و يترفعون عن أن يتكبروا متكلف ، فلذلك لا يرون لأنفسهم حاجة إلى الكبر ، فيكونون متواضعين حسني متكلف ، فلذلك لا يرون لأنفسهم حاجة إلى الكبر ، فيكونون متواضعين حسني الأشكال في العشيرة . لا يسعون للظلم الحقير . فإن ظلموا ، ظلموا في كثير .

وأما المجدودون، فمن أخلاقهم: التنعم، والاستمتاع باللذات، والاستطالة، وقلة المبالاة، لسعة المقدرة. و يكونون محبين لله جدا، واثقين به، معولين على التوكل، لأنهم اعتادوا الانتفاع بالجد، دون الكد.

وقد يوقف على أحوال أضداد هؤلاء من أحوالهم .

ولما كانت المنفعة في الأقاو يل الإقناءية هي حصول الإقناع. والإقناع لن يحصل

<sup>(</sup>٢) عن : من د ، ه ، س (٣) هو : هي س | أخس : سقطت من م : احسن سا (٤) هو أنبه : هو ايته م : هي اسه س (٥) أعلى : أعلا د (٦) ا فل : ا قل سا | ا من : سقطت من م | الازدياد في الميسرة : الاثراء والميسرة ه : الأثر والميسرة د (٧) لان : الا ان م التي : سقطت من م ، س ، ن ، د ا ، سا | والاستكثار : بالاستكثار د ، ه (٨) كان : كانت م ، ن ، د ا (٩) يكسبون : يكتسبون م ، هم | يترفعون : يتر بعون س | يتكبر وا : يكثر وا م : سكسر وا سا (١٠) فلذلك : فكذلك م : فلا د ، ه : فبذلك ن | لا فسهم : الهمهم ب ، م سكسر وا سا (١٠) المجلودون : العشره سا | يسعون : يسفون س | الحقير : الكبر سا (١٢) المجلودون : المجلود سا (١٣) يكونون : يكون د ، ه (٥١) أحوال : سقطت من م ، ن ، د ا | اضداد : المجلود سا (١٣) (حصول) الاقتاع : للاقتاع م | لن : ان م

إلا إذا انقطع الجواب، وحقت الكلمة. والواحد يعسر إسكاته، و يبعد إذعانه، وخصوصا في الأمور الإقناعية. فبالحرى أن يكون من تمام التدبير في المحاورات الجطابية تعيين حاكم يزجر المرتكب عن ارتكابه، والمعاسر عن معاسرته، مع تمكينه كُلًّا من كلامه، لا يحجر عليه، أو يجرى إلى الخطل. و يجب أن يكون إنما يحجر عند مشاركة النظار إياه في استخطال المتكام. وشهادة السامعين للبادئ للا ينسب إلى الميل.

فينبغى إذًا أن يكون أدهنا متكلم، وحاكم، ونظار. و إذا كان كذلك، وجب أن تكون عند الخطيب أنواع تعين في الانفعالات والأخلاق.

[الهصل السادس]

فصل

[ فى الأنواع المشتركة للائمور الخطابية ]

قد حان لنا الآن أن نتكلم في الأنواع المشتركة للائمور الخطابية النائة : كالقول في المكن وغير الممكن ، والقول في الكائن وغير المكائن ، وفي التكبير والتصغير . وحذه و إن كانت عامة لاثانة ، فيشبه أن يكون التكبير والتحفير أخص بالمدح . وأما الجزئي

<sup>(</sup>٣) المعاسر: المعاشر د ، م ، ه ، سا | معاسرته : معاشرته ب ، د ، م ، ه ، سا (٤) الى : في سا (٥) مشاركة : المشاركة م | استخطال : استخطار ب : استخطار م ، ن ، د ا : استخطار سا (٦) البادئ : اللباد ب ، س ، ه ، سا (٦–٨) البادئ ... في الانفعالات : سقطت من م ، (٩) فصل : فصل : فصل ٦ غير «مترجم ه : فصل و ب : الفصل الخامس م ، د ا (١٦) الآن : سقطت من س ، م ، ه (٢٢) وغير المكن : سقطت من م ، الوف التكبير والتصغير : والتصغير والتكبير ه (١٦) الائة - ي النكير د ، ه | الجزئي : الحالى د ، ه : الجنس أى م ، م

الموضوع، أى الذى يحكم بوضعه وكونه ، وهو الذى ينحوه النظر فى الكائن وغير المكائن ، فهو أخص بالمتشاجرين . وأما الممكن وغير الممكن والمتوقع كونه فإنه أخص بالمشورى الذى يثبت أن الانتفاع بكذا ممكن ومتوقع .

فلنبدأ بالأنواع الخاصة بالممكن وغير المُمكن ، فنقول :

إذا كان نقيض الشيء ممكنا ، فظاهر أنه ممكن . وأيضا إن كان ما يسبهه و يجرى و محراه ممكنا ، فهو ممكن . و إن كان الأصعب ممكنا ، فالأسهل ممكن . و إن كان الأصعب ممكنا ، فالأسهل ممكن . و إن كان الخاصس ممكنا ، فالبناء ممكن . وما كان تجال أحسن ممكنا ، فالبناء ممكن . وما استداء كونه ممكنا ، فالمنتهى إليه ممكن . وما كان تمامه ممكنا ، فبدؤه ممكن . وإذا كان المتأخر في الطبع ممكنا ، فالمتقدم ممكن . فإنه إن أمكن أن يكون الإنسان رجلا ، أمكن أن يكون غلاما . و بالمكس . والأمور التي يشتاق واليها طبعا ممكنات ، فإن الممتنع لايشتاق . والأمور التي تتعاطاها العلوم كالطب ، والصنائع كالفلاحة ، ممكنات . وما كان إلينا أن ندبره ، كالذي يكون عن الجبار أو تشفع ، فهي ممكنات . والذي يتعلق بمعونة الأفاضل والأصدقاء عليمكن ، مثل ما يتعلق بأموالهم أو جاههم ، فإنه ممكن لا يبخلون به . و إذا كان كل جزء ممكنا ، فالكل ممكن . و إذا كان الكل ممكنا ، فكل جزء ممكن . و إذا أمكن كانت طبيعة النوع ممكنة الوجود ، فطبيعة الجنس ممكنة لا محالة . و إذا أمكن

<sup>(</sup>۱) وهو: سقطت من م (۳) بكذا: بكذى د || ومتوقع: + كونه م، ن، د ا (۲-۷) وان كان الأصغب ، فهو ممكن: سقطت من ه (۸) وما: وأماب، م، ن، د ا || فا: فيا م، ن، د ا || عكنا: سقطت من د، سا || فبدؤه: مبدؤه د (۹) فالمتقدم: فالمقدم سا (۱۰) تشتاق: تشاق د، م (۱۱) يشتاق: يشاق د، م || تتعاطاها: يتعاطاه م (۱۲) ممكنات: ممكنا ه || الينا: الساء س || نديره: مدره د (۱۳) اجبار: اخبار م، سا: احار د: اختبار ن، د ا || والذي: الذي ه (۱۶) كانمكن: الممكن س || أو: ود، ه (۱۵) كل: سقطت من ب، ن، د ا، سا (۱۳) فطيعة: وطبعة س

أحد طرفى الإضافة ، أمكن الآخر . وما أمكن للجاهل والبطال ، فهو العالم الصانع أشد إمكانا . وما كان ممكنا للاوضع ، فهو ممكن لمن دو أشرف .

وأما الذي لا يمكن ، فستجد له أنواءامضادة لهذه .

وأما أنواع أنه : هل كان الشيء أو لم يكن؟ فن أنواعه أنه : إن كان ماهو أقل استعدادا للكون قد كان ، فالأتم استعدادا قد كان . و إن كان التابع قد كان ، فالمتبوع قد كان . فإنه إن كان قد ندى ، فقد كان قد علم . و إن كانت الأسباب قد كانت ، فإله إذا كانت القدرة والإرادة ، كانت الأسباب قد كانت ، فالشيء قد كان . فإنه إذا كانت القدرة والإرادة ، فقد كان الشيء، وخصوصا إذا لم يكن عائق . وهذا نحو أن يكون قدر وغضب ، أو قدر واشتاق ، أو قدر واشتهى . والذي توجب الدلائل أن يكون ، فليوضع كائنا . فإن الأسباب الملاصقة توجب الوجود بالفعل لا محالة . و إذا كانت المعدات قد سبق كونها ، فالأمر قد كان . كما أنه إن كان السحاب قد برق ، فقد رعد . و إن كان الإنسان قد جرب محاولة أمر يطلبه ، فوجده قد أذعن له ، فقد فعل . و إذا استعد للثاني ، فقد كان الأول ؛ مثل أنه إذا استعد للقتال ، فقد تقدم الاستيحاش .

قال المعلم الأول: ومن دذه ما هي اضطرارية ، ومنها ما هي أكثرية . فيجب أن تعلم من ذلك أن رأى المعلم الأول في الخطابيات ليس ما ينسب إليه

<sup>(</sup>۱) الآخروما أمكن : سقطت من د | الجاهل : الجاهل د ، ه (۱ – ۳) للمالم الصانع : للمالم والصانع د : للمالم والطبايع ه : للصانع العالم م ، ن ، د ا (۲) فهو ; فهل د (۳) فستجد : مستجد م : فسنحد سا (٤) (انواعه) أنه : سقطت من ب ، م ، د ا (٥) للكون : اللكون م | قد كان : قد وجد د ، ه : سقطت من س ، سا (٢) فالمتبوع : والمتبوع سا | فا لمتبوع قد كان : سقطت من م | فانه : وانه ب (۷) قد كان : إفالشي، والمتبوع سا | فا لمتبوع قد كان : سقطت من م | فانه : وانه ب (۷) قد كان : إفالشي، قد كان ت م | فا فنه : فا (١) قد كان : بحرت د ، من م | فنه : فنه ناه المناه قد م المناه قد المناه فنه المناه قد المناه فنه قد ب المناه ال

من وجوب تساوى الإمكان فيها . وأنت ستعلم أنواع ما لا يكون من أنواع ما يكون من أنواع ما يكون . ومن هناك تعلم حال متوقع الكون، وهو ما استعدت نحوه الأسباب مما ذكر ؛ وما ليس متوقع الكون، وهو الذى بالخلاف .

وأما أمر التعظيم والتحقير ، فقد يكتفى فيه بما ذكر منه فى المشوريات ، وخصوصا إذا خصصت بحسب أمر أمر من الأمور الجزئية، وجعل له بحسبه حكم حادث .

فلنفصل الأمر في التصديقات المشتركة ، وهي جنسان : المثال والتفكير . وأما الرأى المحمود فهو داخل في مواد التفكير .

ولنبدأ بالمثال ، وهو الذى نسميه ههنا برهانات ، ونقول : إن الأمثلة على ضربين : أمثلة من أمور مقر بكونها يقاس عليها غيرها سواء كانت أمورا . موجودة ، أوحوادث وجدت فى زمان ماض، أو أمثالا مضرو بة سائرة . هكذا ينبغى أن يفهم . ومنها ما يخترعه الإنسان : فمن ذلك مثل وحكاية تجعل له حكا وتجعله كأنه قد كان ، وهو ممكن الكون ، إلا أنه لا رواية له ، ولا سير مثل به ، ومنها ما هو كلام كاذب ، مثل ما فى كتاب كليلة ودمنة .

فمثال المثال بالحقيقة ، ما يقال : لا ينبغى لك أيها الملك أن تستهين بأمر الجواسيس ، ففلان قد استهان فندم . ومثال المثل المضروب ما قال سقواط :

<sup>(</sup>۱) وجوب: وجوه ب ، م ، سا : سقطت من ه || تساوى : يتساوى ب ، م ، سا ||
ستعلم : متعلم س (٤) بما: ما د ، ه (٥) أمر : سقطت من ه (٧) جنسان : الجنان ه
|| التفكير : التفكر د (٨) التفكير : التفكر د (٩) نسميه : سقطت من ه || برهانات :
برهانا د ، ه || وقول : فقول د : فقول ه || الأمثلة : لامثلة د (١١) أو حوادث وجدت
في زمان ماض : سقطت من س || ماض : ماضى ب ، م || او : و سا ||أمثالا : مثالام ||
هكذا : هكذى م : فهكذا ب : وهكذا د ا (١٢) الإنسان : سقطت من ه (١٣) سبر مثل :
سير ميل سا (١٥) بأمر : بامور س (١٦) ففلان : فلان س (١٦) المضروب : سقطت من
سى ، م ، ن ، د ا ، سا || سقراط : السفراط س

إن من يحرم الترأس بالقرعة، كن يحرم المصارعة بالقرعة. فإن تحريم المصارعة بالقرعة لم يكن أمراً قد اختلق فرضه ، وبه يضير فيه الحطأ ، فنقل الخطأ منه إلى غيره .

وأما الثالث: فكضرب بعض المشيرين مثلا، وهو يشير على قومه بشدة التيقظ، وأن لا يذعنوا لواحد وعدهم بتخليصهم عن يدى متسلط عليهم عنيف بهم ، فإنه قال لقومه: إياكم وأن تصيروا بحالكم إلى ما صار إليه الفرس ، عندما زاحمه الايّل في مرعاه ، ونغصه عليه ، ففزع إلى إنسان من الناس يعتصم بمعونته ، ويقول له : هل لك في إنقاذي من يدى هذا الأيل ؟ فأنعم الإنسان له الإجابة على شرط أن يسمح بالتقام ما يلجمه ، و بتمطيته ظهره وهو ممسك قضيبا . فلما أذعن له ، صار فيا دو شر له من الأيل .

وقال آخر في قريب من هذه الواقعة : إنى أوصيكم أن تستنوا بسنة الثعلب الممنو بالذبان . قيل له : وما فعل ذلك الثعلب ؟ قال : بينا ثعلب يعبر نهراً من الأنهار إلى العُبر الآخر ، إذ اكتنفته القنصة ، وحصل في حومة الطلب ، فلم ير لنفسه مخلصا غير الانقذاف في وهدة غائرة انقذافا أثخنه . وكاما راود الخروج منه ، أعجزه ، فلم ير إلا الاستسلام . وهو في ذلك إذ جهدته الذبان

<sup>(</sup>۱) الترأس: التراوس ب ، م ، سا: التوابين ه: الراوس س | (يحرم) المصارعة: المصاريخ س (۲) وأعقب: فاعقب ب | أمرا: سقطت من د ، ه | اختلق: اخلق س: اختلف ه | به: سقطت من س (۳) بضير: بفرس: يصير م ، ه: بصبرب ، د ، ن ، سا افتقل: فينقل د ، ه (٤) فكفرب: فضرب سا | التيقظ: السقص ب | يذعنوا: يذعنون ه (ه) بنتاي م عند المنايضة م الله عند الله بنتاي ب

محتوشة إياه . و إذا فى جواره قنفذ يشاهد ما به من الغربة والحيرة ولذع الذبان و إنحلال القوة ، فقال له : هل لك ، يا أبا الحصين ، فى أن أذب عنك ؟ فقال : كلا . ولا سبيل لك إلى ذلك ، و إنه لمن الشفقة الضائرة ، ومن البر العاق . فقال له القنفذ : ولم ذلك ؟ قال : اعلم أن هؤلاء الذبان قد شغلت المكان فلا موقع لغيرهم من بدنى ، وقد امتصت ريها من دمى ، فهى الآن هادئة . فإن ذبت ، خلفها جماعة أخرى غراث ، كَلْنِي ، تنزف بقية دمى .

وأكثر ما ينتفع بهده الأمثال في المشورة ، حين ما يعز وجود جزئيات مشاكلة ، فتخترع ، فإن اختراعها يسير . لكن موقع الموجود المشهود به آكد . واعتبار الجزئيات الموجودات من أبواب مبادئ الفلسفة ، إذ التجربة ، كاعلمت ، من أجل أصولها ، فكيف في البحوث الضعيفة . والفزع إلى المثال إنما يقع عند عوز التفكير ، فإن التفكير أولى أن يوقع التصديق . وأما إذا أورد المثال لا على أنه المقنع نفسه ، بل على أنه شاهد لضمير مصنوع ، أو مصحح لمقدمة كبرى في الضمير ، على ما تحققته قبل ، فإنه يكون في أول القسمين نافعا ، كبرى في الضمير ، على ما تحققته قبل ، فإنه يكون في أول القسمين نافعا ، وفي الثاني ضروريا . وتكون منزلة المثال في تثبيت الكلى منزلة الاستقراء . وإن كان الاستقراء غيراً هل الخطيب الضمير ، ثم أيده بالشاهد ، على أنه نافع أو ضرورى ، كان قد تم الإقناع . فإن

<sup>(</sup>۱) جواره: جوازه د | الغربة والحيرة و: سقطت من سا | الغربة: العدبة ه | الذع: لسع د ٤ ه ( ٢ ) هل ك : سقطت من س | عنك : + الذباب م ٤ ن ١٠ ( ٣ ) كلا و : كلام سا | الضائرة: الضارة س ( ٤ ) هؤلاء : + الذين د ( ٥ ) من (يدنى ) : غير سا ( ٢ ) أخرى : أخرس | غراث : غراب ب : عدار د ، ه | كلي : سفطت من سا ( ٨ ) يسير : شهادة ب | | آكد: أركد د ، ه ( ٩ ) الموجودات : الموجوديات ب ، س ، سا | اذ : الى م ، ٥ ن ، د ا | علمت : + عتل ب : عيل ه : عمل د ، ٥ م ، ن : اجل س ، د ا احل سا ( ١ ١ ) عوز : غدر د ، ه | أن : بأن س | يوقع : سقطت من م ( ٢ ١ ) مصحح : عقق م | المقدمة : المقدمة م ( ٣ ١ ) في الضمير على ما تحققته قبل : سقطت من س ، سا | ايون : + عند عوز التفكير فان التفكير م | | في : سقطت من م ( ١ ٤ ) الكلى : الكل د ، ه يكون : + عند عوز التفكير فان التفكير م | | في : سقطت من م ( ١ ٤ ) الكلى : الكل د ، ه

الشاهد مقنع. لكنه إذا سبق فادعى، ولو مقرونا بالضمير، فاستنكردعواه بديا، لم يكد يسلم له إلا شهادات كثيرة. فأما إذا أورد المشال أولاً واعتمده، ثم أورد الدعوى بعده ، فتكون الدعوى قدصادف الاستعداد من الأنفس لقبوله ولم ترد عليها بغتة فيتنبه لإنكارها . وقد يقبل المشال الواحد قبول الشاهد الواحد ، إذا كان ثقة . وهذا الإعداد مثل الإعداد بحذف الكبرى أيضا ، فإن التصريح بها ينبه على العناد . فالغرض في هذا أن الضمير إذا كان محوجا إلى تصحيحه بالمثال ، فلا أن يتدئ بالمثال أولى من أن يبتدئ بالضمير. وأما إذا كأن المثال الاستظهار ، فلا بأس في تقديمه أو تأخيره . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع .

وأما الرأى فإنه قضية كلية ، لا جزئية ، وهي في أمور عملية ، ومن جهة ما يؤثر أو يجتنب . والتفكير الرأبي قريب من المستنتجة التامة . ونتائج الآراء ، إذا أخذت بانفرادها ، هي أيضا آراء ، كما أن مقدماتها آراء ، لكنها إنما تكون تفكيرا إقناعيا ، إذا قرنت بها العلة ، مثل قولنا : إن معرفة الأحداث بالحكة فضول . فهو رأى ، ونتيجة رأى . وهو أنهم حينئذ يكونون مدخرين ما لا ينتفعون به . لكنه إذا أخذ الرأى الذي هو نتيجة وحده ، لم ينتفع به ، لأنه لا ينفع ، إذ ليس مقبولا بنفسه ، إذ القبول يناله بعد قبول مقدمة ، هي علة قبوله ، فينبغي أن يقرن ذلك به ، فينتج ، ثم تستعمل النتيجة ، فيكون الضمير قبوله ، فينبغي أن يقرن ذلك به ، فينتج ، ثم تستعمل النتيجة ، فيكون الضمير

<sup>(</sup>۲) واعتمده : واعتمد س (۳) صادف : صادفت د ، ه || ترد : یزد ب ، د (۶) لانکارها لانکاره د ، ه || یقبل : قبل د || قبول الشاهد الواحد : سقطت من ن ، د ا (۵) مثل الإعداد : سقطت من م ، د ا ، ن (۷) فلا ن یبتدی ، با لمثال : سقطت من ه || یبتدی : سدا س : یبتدا م (۸) هکذا : فهکذا ب (۹) عملیة : من ه || یبتدی : سدا س : یبتدا م (۸) هکذا : فهکذا ب (۹) عملیة : علمیة م || ومن جهة د ، ه (۱۰) أو : و م || الرأیی : رای س || المستنجة : المستحسنة س : السلجسه م : المسلحسة سا (۱۲) تفکرا : تغلبا م || قرنت : قرن د ، ه (۱۶) الذی : سقطت من م || الم : ولم م : : لا س (۱۵) ینفم : ینتفع ن ، د ا : یقنع د ، ه || یناله س : مثاله ب ، مثاله ب ، ه ، سا : مثاله د ، ن اله د ، ه ، سا : مثاله د ، ن اله د ، سا : مثاله د ، ن اله د ، ن اله د ، ن اله د ، سا : مثله د ، سا : مثاله د ، ن اله د ، ن اله د ، سا : مثاله د ، ن اله د ن اله د ، ن اله د ، ن اله د ن ال

10

جميع ذلك القول. و يجب لذلك أن تكون أنواع الرأى أربعة: رأى لا يحتاج إلى قرن كلام به لظهوره في نفسه ، ورأى لا يحتاج إلى ذلك لظهوره عند المخاطب أوعند أهل البصر ، ورأى يحتاج أن يقرن بكلام آخر ليؤدى إلى المطلوب . وهذا على قسمين : لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه ، أو يكون منتجا إياه . فإن كان نتيجة عنه ، كان هو بالحقيقة ليس ضميرا على المطلوب ، بل جزء أمن الضمير ، كأنه جزء قياس مركب . وإن كان يحتاج إلى ما ينتجه ، فيكون هو الضمير التريب ، وليس جزء أمن الضمير البعيد ينتج على أنه جزء قول مفلح ، والقريب ينتج الشيء بذاته ، لاعلى أنه جزء شيء . وعلى هذا ينبخ أن يفهم هذا الموضع .

وقد خبرناك أن الحطابة تشاكل الجدل في الموضوعات والمبادئ ، وتشاركه في أشياء ، فينبغي أن تأخذ الآراء الخطبية آراء مختارة مقبولة عند إنسان إنسان من تخاطبه ، أو عند إنسان من الأئمة ، أو مما يظن مقبولا مما هو في الأمور الممكنة المتعلقة بالزمان ، لا المظنونة التي في الأمور الدائمة ، فإن ذلك للجدل . وإذا كان هذا محصلا عندك ، أمكنك أن تستنبط منه الحجج والضمائر . ولسنا نوجب عليك أن تضبط أموراً غير متناهية من الموجودات بحسب شخص شخص في أمر أمر جزئي . فإن ما لا يتناهي لا يوجد ، فكيف يحصر و يضبط ؟! بل أن تصنف الأحكام الكلية الموجودة المحصورة المتعلقة بالأجناس الثلثة للخطابة ، وتجتهد أن

<sup>(</sup>۲) ورأى... لظهوره: سقطت من سا (۳) يحتاج: + إلى ب || بكلام: كلام د: سقطت من ه
(٤) الكلام: الكل او سا (٥) تنيجة: + فيكون هو الضمير القزيب م || عنه كان هو
بالحقيقة ليس ضميرا على المطلوب: سقطت من م || بل: وليس م (٢) كأنه: فإنه م
|| ما ينتجه: تنيجة م (٧) الضمير البتة: ضمير البتة د، ه || ينتج: فلح سا
(٨) مفلح: ففلح د ا: منبح س (٩) الموضع: الموضوع سا (١٠) تشاكل: يسارك س، سا
(١١) الخطبية: الخطيبية د || مختارة: محماحه س (١٢) من: يما س || مقبولا: مقبوله س
(١١) المتعلقة: المتكلفة د، ه || المفانونة: + المغلنونة م: مفانونة المغلنونة س

تخصصها ما قدرت . فإن الأحكام التي هي أخص ، أشد نفعا ، وأقرب إلى الباب ، وأليق به . وكذلك إذا أخذت تستعملها في الجزئيات ، فتلطف في تخصيصها تلطفا آخر، حتى تكاد تطابق ذلك الشخص المتكلم فيه وحده مثال ذلك في المدح : إذا كان عندك مقدمة مناسبة للدح ، كقولك : الإلهي هو الذي يكاد أن تكون فيه قوة إلهية ، فإن هذا من المديح البالغ جدا . لكنك إذا مدحت واحداً من الفضلاء بهذا ، فقد مدحته بما يعمه وغيره من الذين يجرون بجراه . فإن خصصت وزعمت أنه الذي فعل الأمر الإلهي الفلاني ، فغفر بفلان ، وأنقذ فلانا من ورطة ، كان هذا بالمدح أليق ، وإلى الإقناع أقرب . فإنك إذا قلت : إن فلانا إلهي ، لم تقنع بذلك ، ما لم تدل على جزئي من الأمور به يصير مثله إلهيا . هكذا ينبغي أن يفهم أيضا هذا الفصل .

ومن الآراء التي تحتاج أن يتمرن بها قول آخر حتى تتروج وتستمر وتقبل ما يكون انفراده غير مقتصر به على أن يجهل، ولا يتسارع إلى قبوله فقط، بل يكون معرضا إياه أيضا للشنعة . ف لم يقرن به القول الآخر ، لم يتعرض للإحماد . ولا نشك في أن الأولى في مثله ، على ماذكرناه من غيره ، أن تقدم تلك القرينة به عليه ، مثل قول القائل: قد ينبنى لمثلى أن لا يتأدب . فإن هذا إذا ذكر وحده ، استشنع . فإذا قدم عليه ، فقيل: ينبنى لمثلى من الراغبين في أن يأمن غوائل الحساد أن لا يتأدب ، فينئذ ر بما أقنع . وأما المجهول الذي لا تعرف شناعته ولا حمده ، فلا يأس فينئذ ر بما أقنع . وأما المجهول الذي لا تعرف شناعته ولا حمده ، فلا يأس فينئذ ر بما أقنع . وأما المجهول الذي س ، سا الله المديج : المدح م ( ٢ ) مدحه : (٤) مثال : ومثال س (٥) هو الذي : والذي س ، سا الله المديج : المدح م ( ٢ ) مدحه : مرحه س الله الذين : الذي س ( ٧ ) وزعمت د ، ه ( ١ ) فاظ إذا قلت : ... بذلك : مقطت من ب (١ ) مقتصر: مقصر د ، هم المجهول ؛ يحل ه : يحتل م : يجعل ن ، د ، الله إلا : سقطت من س التسارع د ، هم (١ ) إية ا يضا ... والأول : سقطت من د ( ١ ) إيضا : سقطت من س الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم الأول : سقطت من د ( ١ ) إيضا : سقطت من س الله الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم الأول : سقطت من د ( ١ ) إيضا : سقطت من س الله الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم الأول : سقطت من د (١ ) إيضا : سقطت من س الله الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم المؤل المؤل : سقطت من د (١ ) إيضا : سقطت من س الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم المؤل المؤل : سقطت من س الشنعة : على سبعة هم الهون : يقترن هم المؤل المؤل : سقطت من س الله المؤل المؤل : سقطت من س المؤل المؤل المؤل المؤل : سقطت من س المؤل المؤ

(١٤) ذكرناه : ذكرنا س، سا الغيره : غير ه (١٥) قد : وقد م

أن تقرن العلة به مقدمة ، أو مؤخرة . ور بما كانت العلة في أمثال هذه ليست وأيا ، بل رمزا شعريا ، وكلاما مخيلا ، فيروج ، مثل قول القائل : إياكم أن تكونوا شتامين ، فتؤذوا خطاطيف الأرض . وعنى بخطاطيف الأرض الناس الضعفاء، الكافى الأذى، المستنيمين إلى الشنعة والوعوعة ، عندما يخرجهم أمر.

وليس كل الناس يليق به استعال الكلام الرأيي واختراع ضرب الأمثال ، بل إنما يليق ذلك بالمشايخ ، لأنهم المرموقون بعين التمييز ؛ فتكون أحكامهم الكلية متلقاة بالإذعان ، وهم المظنون بهم كثرة انتجارب ؛ فتكون أمثالهم التي يضر بونها معدودة في الكائن . فإن تكلف الغُمر الذي لم يجرب لضرب الأمثال ، وإيراد الشواهد من الأحوال ، فهو ثمروع منه فيا لا يعني ، وإساءة الأدب .

فالرأى إنما يوجد كايا ، ويعبر عنه مهملا . وربما اشترط فيه الأمر الأكثر، ١٠ وربما اقتصر على الكثير . فتارة يتال : إن كذا كذا ، إيهاما للكلية ، وتارة يقال : أكثر كذا كذا كذا كذا كذا كذا . وهذا مما يقال : أكثر كذا كذا ، وهذا مما يقنع بالتكلف ، والاستكراه . وكذلك في العلامات . وينبني أيضا أن نورد في الرأى ما كان الجمهور يرونه مما أجمموا عليه اسنة ، أو عادة ، و إن لم يكن من الذائعات المطلقة . وذلك مثل استعالنا في شريعتنا : أن المتعة ظلم ، وأن قذف

<sup>(</sup>۲) مخیلا: محمال د: جمیلا دا || القائل: الها لمان س (۳) وعنی: و تناب ، م: + و تنی د (٤) الو توعة: العورة د، ه || یخرجهم: محزعهم د، ه (ه) الناس: انسان د، س، ه || به استمال: باستمال ب، ن، دا، سا || الرأيي: الذاتي سا (۲) بعين: بغيرم، ن، دلم || التحميز: المتميز د: المميزة ه: الهبرس (۷) الكاية: كلية م || منلقاه: ملتقاة م || وهم: فهم ب || التحميز: المتميز د: المميزة ه: الهبرس: الترس: النبر د، م، ه، سا || يجرب: + الأمورم، دلم || الضرب: ضربب، د، ه، سا (۹) الأدب: للادب س (۱۸) كليا: كلوام |
| الأكثر: الأكثري م: الاكبرد ا (۱۱) كذا كذا كذى س (۱۲) من كذا كلما: من كذا كلما: من كذا كذا س || وهذا: ولهذا د، ه (۳) يقنع: لا يقنع م، ن، دا (۱۶) يرونه: دومه د || بما: وما ب، ن، دا: ما سا

المحصنات يوجب حد ثمانين. فإن أحكام الشرائع آراء جليلة . وينبغى أن نورد أيضا الأمثال المقبولة السائرة على أنها أحكام كلية . وهى مع قبولها عند الجمهور ليس يجب أن تكون محمودة بالحقيقة ، كقولهم : الكلاب على البقر ؛ وقولهم : إذا عن أخوك فهن ؛ وقولهم : ول حارها من تولى قارها . فإنها محمودات في بادى الرأى . كذلك ينبغى أن يفهم هذا الموضع .

وينبغى أن تستعمل الآراء التى فى غاية الفشو ، حتى يجتمع فيها أن تكون آراء وأمثالا ، مثل قولهم : اعرف ذاتك . وهذه من الآراء التى تصلح للأضداد . إذ هذا يصلح للدح والذم . وكذلك : لو عرفت خلقك ، كما استعظمت هذا منك . فإن هذا أيضا يصلح للأضداد . إذ هذا يصلح للشكاية والإشكاء . و بعض هذه تكون فاعلة فى النفس انفعالات ، كما تقول للمشتعل غضبا عن شيء بلغه : إن أمثال هذه السعايات ، بقدر على ، لكاذبة . فإن هذا ر بما أهدأ غيظه ، وكما تتول : طو بى لمن عرف قدر نفسه ، فلم ينتصب لقيادة الجيوش . فإن هذا يسخط من انتصب لها . فهذه من جملة ما يؤثر انفعالات . وقد تكون أقوال رأيية أخرى خلقية ، كقولهم : ليس ينبغى أن يحب المرء بقدر ما يبغض ، بل أن تكون عبته عليب أكثر من بغضه للبغيض . وينبنى أن يجتهد فى كل موضع حتى يكون اللفظ عليب به مطابقا لكنه ما في الضمير . فإن قصر اللفظ عن مطابقة المغنى، ولم يخرج خروجا مغنيا عن الشرح ، فعليه معاودة الشرح . كذا ينبغى أن يفهم هذا الموضع .

<sup>(</sup>۱) ثمانين: ثمنين ب ، م | جليلة: كلية د ، ه (۲) المقبولة: المقبول ب (٤) ول : ولى د ، ه (۷) أمثالا: امثال د ، دا (٨) (إذ) هذا : هذه م | منك : مقطت من م (٩) فان هذا : + فان هذا م | أيضا : سقطت من سا (١٠) النفس : الأنفس د ، ه | انفعالات : + للانفعالات في الانفس م | المشتمل : المشتمل م | إن : سقطت من م (١١) لكاذبة: الكاذبة د ، ه | أهدأ : هذا د : سقطت من ه (١٦) يسخط : سخط سا | من : لمن د ، ه (١٣) انفعالات : الانفعالات م (٤١) بقدر : معد د (١٥) حتى ، + حتى م (١٧) مغنيا د | كذا : هكاى س .

مثلا، ليس ينبغى أن يقول: أحب، لا كما تبغض، ويسكت، فإن هذا غير شارح، بل يقول: إنه ينبغى أن يحب الحبيب، لا بقدر ما يبغض البغيض، خا قال قوم، ولكن يجب أن يكون آكد المحبة، دائمها. ثم يعطى العلة، فيقول: أما المساواة بين الحب والبغض فهو طريقة الغدار الذى لا يثبت على العهد، والمكار الذى لا يصح عنده انعقاد الميثاق. أو يقول على وجه آخر: ينبغى أن تشتد محبة الحبيب، كما ينبغى أن يشتد بغض الشرير. وهدذا أيضا إيراد للعلة في المقابلة.

ولإيراد الكلام الرأي منافع عند السامعين : منها ما يتعلق بثقل فهمهم وبلادتهم؛ فإنهم إذا كانت عندهم جزئيات مجربة تحت حكم، وقصروا عن رفعه إلى حكم عام، فأورد عليهم الحكم العامى، طالعوا دفعة جميع جزئياتهم، وفرحوا بذلك كأنهم أصابوا حاجتهم . وربما كان القول الكلى غير محمود ، لكنه إذا وقع مطابقا لجزئيات أهمتهم ، حمدوه وقبلوه فى الوقت ؛ كالمتأذى بعدة جيران فساق أو بأولاد عقاق إذا سمع قول القائل: الجيران شر الخليقة، وقول : لاخير فى اتخاذ الأولاد، فرح جدا بذلك، وتلفاه بالتصديق، وقنع به . فاذلك ينبغى أن يكون المتكلم بصيرا بحال السامع والحاكم، وإلى نحو حاجته بالقول الكلى. ومن منافع الرأى أن يجعل الكلام خلقيا، أى حكيافى الأخلاق. وهذا مما يفخم به الكلام، ويصير قائله كالسّان والشارع ، ويلتذ بمثله من الخطباء والمخاطبين .

<sup>(</sup>۱) ليس: سقطت من سا (۳) آكد: اكيد س، سا (٤) أما: وأما س، سا اليس: سقطت من سا (١) عنده: البين: من سا || الغدار: الغرار س: الغدر ه || على: عند ب، ن، ۱۵ ما (٧) للعلة: العلة عند س (٩) محبة: سقطت من د || ينبغى أن: سقطت من سا (٧) للعلة: العلة م، ۱۵ ما دا، ن (٨) الرأيي س: الرائ ب، ۱۵ م، ۱۵ ما سا (٩) رفعه: رفعها م، ن، ۱۵ دا، طالعوا: طالوا د (١١) أصابوا: أصابهم م (١٢) كالمتأذى: كالمتعدى ه: كالمبادى ن (١٠) وقوله: أو قوله د، م، ه (١٤) قنع: فرح ب، م، ن، ۱۵ سا (١٩) خلقيا: خليقا م (١٧) و يلنذ: يلتذ د

## فصل [ الفصل السابع ]

## فى الفرق بين المقدمات الجدلية والخطابية وفى إعطاء أنواع نافعة فى التصديقات بأصنافها

الفرق بين المقدمات المستعملة في الضائر والمستعملة في الجدل أن الجدلية قد تستعمل فيها المقدمات البعيدة عن المطلوب ، ليتدرج بها إلى المطلوب بأوساط متتالية ، وتستعمل فيها المقدمات التي هي متعالية الشهرة حقيقيتها ، وتستعمل فيها المقدمات التي لا ظن للجمهور فيها ، إذا كانت منتجة عن مقدمات مشهورة . وأما الخطابة فلا يجوز أن تستعمل فيها المقدمات البعيدة جدا ، كا علمت ، ولا الشرط فيها أن تستعمل المشهورات الحقيقية فقط ، فيوهم أن المتكلم يتعلق بالحقائق ، ويخرج عن طريق العامية والخطابية . ولا تستعمل فيها أيضا المقدمات البعيدة عن ظنون الجمهور ، بل إنما تستعمل فيها مقدمات ليست حاضرة الأذهان بالفعل حضور كون الشمس مشرقة ، ولا غائبة عنها، حتى إذا ذكرت ، قعدت الأذهان عن الحكم فيها بوجه ، بل هي التي عندما تذكر ، ينقدح فيها ظن ، سواء انقدح منها ذلك ، إذا ذكرت مفردة ، أو ذكرت

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل ۷ ه: فصل رَب: الفصل السابع س: الفصل السادس م ١٠٠ (٢) الفرق: الفرقان ب ٢ س ٢ م ١ سا (٤) الفرق... الجلال: سقطت من ه | المقدمات: - الجلالية والخطابية وفي إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها د (٦) وتستعمل ... حقيقيتها: سقطت من ب ٢ م المقدمات: مقدمات س | التي : سقطت من س | متعالية : متعالبه سا | حقيقيتها : حقيقيها د ٤ هـ (٩) فيوهم: سوهم د (١٠) والخطابية : ولخطابة ب | ولا : لا ب ٢ س ١ سا (١١) مقدمات: مقامات د (١٢) الأذهان: للا ذهان ب | لا : سقطت من د (١٣) قعدت : قعدة ه : بعدت د (١٤) تذكره م ٢ سا | فان : سو، ظن م : سقطت من د | سواء : سرا د : + فعلت ذلك و إذا ما يدل يتقدم فيها ظن م | منها : فيها م

1.

مع قرينة ، وعلى نحو ما عامت . وهذا مثل قولهم : بئس الشيء الطمع . فإن المعلومة جدا ذكرها كالفضل ؛ والمجهولة جملة ذكرها كالإغراب ، والخروج عن العادة . وأما المناسب لطباع العامة فما لا يجهل ، ولا يكون أيضا كالمعلوم والفضل . والشيء المجهول منفور عنه ، غير مجانس . ولذلك ما يكون الرجل القليل الأدب أفكه في المجالس من الأديب. وذلك لأن الأديب كالغريب، وكما لا يجانس؛ وهــذا أقرب إلى المجانسة . وهو أيضا أسرع إلى التصديق والقبول والارتياح لما يسمع من الأديب الذى لا يفيده السماع إلا ما علمه سالفاً . فيكُون مثل هــذا الإنسان أسر في المجالس لمــا يسمع ويُسمع . فمنهم من يتكلم بالظاهرات جدا عند الكل؛ ومنهم من يتكلم بأمورهي عندهم معروفة. فإذا تكلم بالظاهرات أوردها على أنها فوائد وقوانين مضبوطة ، ففرح من جهة ما يفيد، فأمعن في النشاط. و إذا أورد ما هوعنده مشهور، وليس من المعلوم جدا، ولكن يين حمله ، وكان من القريبة لا من البعيدة ، وعلى ما ذكرنا في ابتداء الفصل ، فاستمر إلى فهمها السامعون ، ففرحوا بها . وأما الأديب ، فإنه يورد الغرائب،وذلك مما تشمئز عنه الأنفس. والأحب إلى أن يفهم هذا الفصل هكذا.

فيبين من هـذا أن الكلام الحطبي ينبغي أن لا يكون كله ما يرى ويظن مرب المشهورات جدا ، بل من أمور مجمودة ، إذا قبلت ، تكون كأنها

<sup>(</sup>۱) نحو.: سقطت من د ، ه (۲) المعلومة : المعلوم س || والمجهولة م : والمجهول س || كالاغراب : عن الأعراب سا (۳) وأما : فأماب : و ه : سقطت من د الطباع : لعلبايع م : اطباع ه || ف ا : بما د ، ه || كالمعلوم : كالعلوم د ، ه (٤) والفضل : سقطت من سا || بجانس : مجالس سا || ولذلك : وكذلك م (٥) لأن : ان م (٦) وهذا : هذا م (٨) أسر : أسرع ن ، ه : آنس س || ويُسمع : ويستمع د ، ه (١١) المعلوم : العلوم د || جدا : سقطت من ن ، د! (١٢) بين حمله : بين من حمله ب ، ن ، د ا ، ه ، المناس من جملة م : بين حمده د ، ه (١٣) فاستمر : واستمر ه : استمر د || فهمها م || فهمها م || ففرحوا : فرحوا : فرحوا م (١٤) الغرائب : الغراب م || وذلك : سقطت من ب (١٥) فيبين : فبين م : فغرد و المعلى : الخطلى : الخطلى : الخطلى : الخطلى د ، ه || ما : كاب ، د ، ه || يرى و يظن : فطن وبرى س (١٦) قبلت : قبلت س ، سا

أصول ، وكأنها مذكرات يلتذ بها ، فتكون من الجنس الذي علم بالعلامات المعلومة أن الحكام يقبلونه . ويجب أن يقرن بها دعوى أنها ظاهرة بينة للكل والأكثر ، فإن ذلك ، وإن لم يكن بالحقيقة كذلك ، فلا يبحد أن يزيد القول توكيدا . فإنه ليس واجبا لا محالة أن يؤتى بالاضطراريات ، بل والأكثريات نافعة لهم . فليأخذوها مأخذ الاضطراريات ، هكذا فافهم هذا الموضع .

والمتصدى للكلام فى جنس من الأجناس مع مخاطب من المخاطبين ، ينبغى أن يكون بصيرا بذلك الجنس من الأمر و بالأحوال التى عرضت للجزئى الذى يتكلم فيه ، كما مثلنا فى المشورة فى الجزئيات وغيرها ، وخصوصا ذكر مشورة حروب فى بلاد مخصوصة . فإنه إن لم يعلم مآثر إنسان ما وأفعاله الكريمة ، لم يمكنه أن يمدحه . و إن لم يعلم فضائحه ، لم يمكنه أن يذمه . ولهذا أشار رسول الله صلى الله على حسان بن ثابت أن يحضر أبا بكر الصديق فيسمع منه مساوئ أبى سفين وعشيرته ، ثم يقول الشعر فيه . وكذلك الحال فى المشاجرات ، وفى كل باب .

واعلم أن الحكم في الخطابة كالحكم في الجدل في أن أصوب الصواب له التقدم بإعداد مواضع نحو كل إثبات وإبطال على جهة محدودة قريب

<sup>(</sup>۱) أصول: ضوال س، سا | تلتذ: فيلتذ د ، ه (۲) بها: به ب ، س (۳) والأكثر: والأكبر م، ه: وللاكبر د | بالحقيقة: بالحقيقية د (٤) توكيدا: فاكدا س | يؤتى: يأتوا س (٤ -- ه) بل والأكثريات ... الاضطراريات : سقطت من س (٤) والأكثريات : الاكثريات م (٦) من : سقطت من م (٨) ذكر: فيذكرس، م (٩) فانه: بانه م، سا الاكثريات م (٦) من : سقطت من م (٨) ذكر: فيذكرس، م (٩) فانه: بانه م، سا | ما : سقطت من د ، ه (١٠) يمدحه: ممدح س، سا | و لمن : أو لمن س (١١) عليه: + وعلى آله ب، سا: + وسلم د، س، م ، ه | على : سقطت من س | بن: ابن س | الصديق: + رضى وعلى آله ب، سا: + وسلم د، س، م ، ه | على: سقطت من س | بن: ابن س | الصديق: + رضى الله عنه ب، م، ن | فيستمع د، ه (١١) الب: أبا م (١٤) أصوب: اصواب س (١١) له التقدم : التقدم : التقدم : له التقديم س | وابطال : وكل ابطال د ، س ، ه

من الأمر. فحال الخطابي في هذا هو حال الجدلى. وكما قد بينا هناك أن الموضع الأقرب ، والأشد مناسبة للإمر أحرى بالاستعال ، وكذلك فإن النوع الأقرب والأخص بالغرض أولى في الخطابة بالاستعال، فيجب لامحالة أن تهيأ فيها المواضع والأنواع ، فإنها اسطقسات وأصول العمل .

وكل تفكير، فاما تثبيت تديشبه القياس المستقيم، وإما توبيخ قديشبه الخلف. والتثبيت قد يؤلف من مقدمات يقربها، والتوبيخ من المجحودات المستشنعة، وذلك في أى شأن كان التفكير: في مشاورة، أو منافرة، أو مشاجرة، أو كان في الانفعاليات والخلقيات.

فلنذكر هذه ، ولننتقل عنها إلى ذكر المناقضات و المقاومات :

فنوع من ذلك نقل الحكم من الضد على ما عامت . وربما جحد ، لأنه غير مرورى . ونوع من المنظائر والأشباه . ونوع من المنظايفات ، مثل أنه : إن كان فعل هذا حسنا ، فانفعال ذلك حسن . وربما يغالط في هذا مغالط ، فيزيل الشرط ، كمن يقول : إن كان عدلا بالقاتل أن يقتل ، فعدل في أن أقتله . فإن القاتل ، وإن كان عدلا به أن يقتل ، فليس مطلقا ، بل بشرط أن يقتل بذى قاتل عدود ، لا بذى كل قاتل . فيجب أن يراعى الاستقامة والتعادل في المضاف ، ما لا يوجد عند أحد المضافين إلا ما يعادله ، دون أى شيء اتفق . وأن تكون الإضافة من جهة واحدة . فلا يبعد أن يكون المضاف الثانى إلى الأول إضافة ما ، غير الإضافة من جيث التي فيها الكلام . مثلا : أن يكون صديقا ، وأن يكون شريكا . فإذا أخذ من حيث

<sup>(</sup>۱) هو: هي م | قد: سقطت من س (۱-۲) ان الموضع ... أحرى: سقطت من د، ه
(٣) بالاستمال: + وكدلك س | عالة: + في س ، م (٤) اسطقسات: استقصات د،
س ، ه ، سا (٦) قد: سقطت من د، س ، سا | يقر: مقرسا | المجحودات:
المحمودات الى م (٧) شأن: شي، د، س، ه | التفكير: سقطت من ب، م، ن: + كان د، ه، سا
(٨) الانقماليات: الانقمالات د (١١) الاشبا، : الاشتباء م (١٢) ذلك: كذلك د (١٣) في : بي سا (١٥) بذي ، مرى سا

الآخرصديق ، لاينبغي أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك . فربما كان لكل إضافة حكم آخر . وربما كان الحكمان متضادين : مثل أن يكون هذا شريك ذلك ، وذلك ظالم هذا . فيكون ، مثلا ، حكم الشركة يقتضي ضد حكم الظلم. وهما إضافتان بينهما لاغير . ونوع من الأقل والأكثر ،على الوجوه التي علمتها . ونوع جزئى جدا مأخوذ من التقديم والتأخير الزماني ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فيلزمني أن أفعل كذا . فربما كان ما يسئله خارجا عن وسعه، فلا يلزمه أن يجيب إلى ملتمسه . أو مثل أن يقول له : إن الفاضل والقدير من يفعل كذا وكذا . فهلم ، فافعل . فإن هذا في قوة قياس موهم أن القائل يقدر على أمر يعجز عنــه المخاطب . أو يقول لآخر : بئس الرجل أنت ، إذا فعلت كذا . يوهمه أنه برىء الساحة عن هذه المذمة . وربمــا أوهم القائل المخاطب بمثل هذا أنه برىء الساحة عمايريد المخاطب أن يشكوه عليه. ونِعْمَ ماقال القائل : إن التجني بلا جناية من هذا النمط . ومن هــذا الحنس أيضا التقصير في الشروط عند العهود، والتقصير في تفصيل الألفاظ وتجريدها عن التأويلات. فإن المكار يتقدم فيجعل العهود ذوات تأويل . وهذه نوافع في التوبيخ حيث يقول : لو فعلت كذا ، لفعلت كذا . أو يقول: إنك لم تفعل كذا الواجب عليك، 

<sup>(</sup>۱) صديق : صديقه م | | شريك : شريك ذلك د ، م (۳) صد : سقطت من سا (۶) نوع : + اخر س | علمتها : علمتها م (۵) مأخوذ : سقطت من س (۲) فعلت : فعل سا || فيلرمتى : فلزمنى م || فريما : وريما د ، ه || يسئله : يسأله س (۷) له : سقطت من د ، س ، ه (۸) يفعل : فعله م || أن : بأن د ه (۹) لآخر : الاخر س ، م || إذا : إذ ب ، م من د ، س ، ه (۸) كذا وكذا : كذا كذا م (۱۱) يشكوه : يشكوه م : يشكوا د : يشكو ه || نعم : يعم س (۱۰) كذا وكذا : كذا كذا م (۱۱) يشكوه : يشكوه ان يشكوه عليه ونعم ما قال القائل ... (۱۲) التبخني : لتبخني د || الجنس : + عما يريد المخاطب ان يشكره عليه ونعم ما قال القائل ... الجنس م || المفط ومن هذا : سقطت من ص (۱۶) المكاد : المكان سا ||وهذه : وهذا س الوافع : نافعة د ، ه ه (۱۰) أو يقول : و يقول س (۱۲) نوع : سقطت من م

بل مظنونا ، كقول القائل : إن كان الملك حقيقت أنه إلهي ، وخلق قريب من الله ، فإن الله على كل حال موجود . ومثل قولهم : فلان لم يسم فاضلا إلى أن شجع ؛ فإذًا الفضيلة هي الشجاعة . فالأول هو استخــراج حكم من حد ، والثانى استخراج حد من الحكم . ونوع مأخوذ من القسمة و إبطال وجه وجه منه بحجة ، أو بتسلم . ونوع من الاعتبار و إيراد أمثلة كثيرة من الجزئيات ، مثل من يثبت إصابة الشفيق في المشورة بِعَدُّ أمثلة ، أو يثبت حقه حال العدول عن الشبيه بأمثلة . وهذا هو استقراء يستعمل في الأمور الاختيارية في الخطابة . ونوع آخر أن يكون ذلك الحكم بعينه قد حكم به فاضل، أو حكم بحكم كان شبيها بذلك الحكم ، أو حكم بضد ذلك الحكم في ضد ذلك الأمر. ونوع آخر أن ينظر في جزئيات المحمولات فلا يجدها للوضوع، فيسلب الحكم، كقول القائل: إن كان زيد شجاعا، فمتى قاتل، وفي أىحرب بارز؟ وموضع آخر من لواحق الحكم ولوازمه، كة ولهم: لا تتأدب، فتحسد، أو تقول: تأدب تبجل. ونوع آخر مقارب لهذا من حيث هو من اللوازم ، مخالف له من حيث هو من لوازم المتضادين، إذا كان يلزمها أمر عام، ويكون بحيث لا بد من حمل أحدهما على الموضوع، فيكون كالوسط في إنتاج ذلك الحكم. ولهذا الموضع خاصة أخرى: وهوأن الضدين نفسهما قد يستعملان في إيجاب نقيض ذلك الحكم . مثاله قول القائل : ينبغي أن يسكت المرء في المحافل. فإنه إذا صدق ، أبغضه الناس ؛ و إن كذب ،

<sup>(</sup>۱) الملك : سقطت من ه || حقیقته : حقیقة ب ، م ، سا || وخلق : أو خلق د ، ه (۲) من : سقطت من د (٥) ونوع : أو نوع ب ، م ، ن ، سا ، د ا (٦) بعد : بعده د ، س ، ه (٧) الشبیه : السنه س (٨) به : با نه م (٩) أو حكم بضد... الامر : أو بحكم بضد ذلك الأمر ب || ضد : سقطت من م (١١) آخر سقطت من م ، سا (١٣) لهذا : من هذا س (١٤) و يكون : فيكرن س (١٥) فيكون : فيكون الله : فإن م (١٥) فيكون : فيكون الله : فإن م (١٥) فيكون : فيكون الله : فإن م الله : فإن م الله : فيكون الله : فإن م الله : فيكون الله : فإن م الله : فيكون الله :

أبغضه الله . فالناطق في المحافل مقيت . ثم يقول: ينبغي أن يتكلم المرء في المحافل. فإن صدق ، أحبه الله ؛ و إن كذب ، أحبه الناس . فهو على كل حال محبب . وكما يقول : عليك باتخاذ العقار ، فإنها إن أغلت ، فزن بالغلة ؛ و إن لم تغل، أمنت بوار الأصل. وهذا يفارق الأول، لأنالطرفين تلحقهما خصلة واحدة، وهو الخير فقط . ونحو آخر أن يقول القائل في إثبات شيء أو مــــــح شيء ، فيأتى في الظاهر بحجة عدلية ، تقبل في الظاهر ، و يكون في الباطن إنما يراعي حجة أخرى وغرضا آخر ، وهو الانتفاع والملاءمة ، مثل محب اللذات ، فإنه في ضميره يحبها لأنها ملائمة ، ولأنها لذات ؛ وأما إذا احتج لدفع المذمة عن نفسه عليها، قال : أحبها لأنها تقوى الطبيعة ، وتشرح الصدر ، وتجلو الذهن. كما أن أصحاب المـاليخوليا ينتفعون بالجماع من حيث هو مفرح . وكذلك حال بعض الصوفية في قولهم بالشاهد، فكأنهم يحاولون جمع الأمرين كايهما، أحدهما في الباطن ، والآخر في الظاهر . وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع . ونحو آخر من الوزن والمعادلة . أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة . وأما المعادلة فوضع حكم بإزاء حكم . كما قال قائل عذل في استخدام أبيه ، وكان قــد بلغ الكبر، فقال: إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا ، فعدوا القصار

<sup>(</sup>۱) الله: سقطت من س | المحافل: المحالف س | مقيت م، سا: ممقت ب: ممقوت س: مقت ن ، دا: بمب د | يتكلم: سكون د: يكون ه | المحافل: المحالف س (۳) يقول: يقال د، ه | فانها: سقطت من سا | فزت: ورن د (٥) وهو: وهو د: وهي ن ، د ا | يقول: فكون س ، سا | مدح شيء: مدح د (٧) الملاءمة: الملاامة ب: في الملابمه س (٩) الصدر: الصدور م (١٠) وكذلك: كذلك م (١١) والمشاهد: بالمشاهد د | فكأنهم: فانهم د، ه | جع: بعيع س، م، ن، د ا، سا | كليهما: كلهما م: كلاهما س (١٢) لتمجيبه: ليعجبه م: لتفخيمه با ونحو: ونوع م (١٣) والمعادلة: والمعابله س (١٤) استخدام: استخدامهب، د، ن، د ا، سا (١٥) إن: سقطت من د، س، ه | الغلمان: العلما، د، ه | وجالا: حالا د

١.

من الرجال صبيانا . وكما قال قائل : إن كنتم تستقبحون طرد الضيف الحبيث، فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب . والأول على قياس عكس النقيض ؛والثانى على قياس الاستقامة . ونحو آخر من هــذا القبيل ، وهو أن يكون الحكم ثابتًا على أى الوجهين أوجبت ، مثل قولهم : إن كان الإله خالقا للخير والشر ، أو خالقا للخير وحده، فالإله موجود . وكذلك سواء قلت إن الإله مكون ، أو قلت إن الله فاسد ، فذلك يرفع وجود الإله . وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة والاستدراج، كن يَسئل منكرالعلم والفلسفة، فيقول: هل يحب أن يتفلسف؟ فإن قال : نعم ، فقد أعطى علما ؛ و إن قال : لا ، فقد أعطى علما . فكون هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة ، بل معنى كونه مستدرجا أنه يفتقر فيه إلى سؤال، و يخالف ما الذي يأتى به المثبت من تلقاء نفسه. وكقولهم: سواء خرجت إلى فلان من ملك أرضك، أو من ملك ملكك، فكلاهما إذعان. وهــذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما فلانا فقد انقاد لصّغار ، و إنما يعطيه أحدهما . وكقوله : إنك إن تكبرت من خدمة الملك ، ورأيت مخالطته مذلة ، فكذلك انحيازك إلى العامة ، ورضاك بجرى أحكامهم عليك ، ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم . ونحو آخر من ضدين عنــد ضدين في وقتين يمكن أن يعكس الأمر فيهما ، كقول القائل: إنماكنت أقاتل لأني

<sup>(</sup>۱) قال: + عدل س | قائل: + عذل في م: سقطت من س | استقبحون: سسحون س | الخبيث: الحبيب سا: الحبيب د: الحنف ه (۲) تستقبحوا: سسقتحوا د: سسحوا س (۳) ونحو: ونوع م (٤ - ٥) والشر أو خالقا للخير: سقطت من س (٥) وكذلك: ولذلك م، سا(٢) الله: الاله س (٧) يسئل: سال س | العلم: العالم م | يتفلسف: سفلست س (٨) اعطى: اعطا ب، م | اعطى: اعطا ب، م | اعطى: اعطا ب، د: أعطى م | وان قال لا فقد اعطى علما: سقطت من ه | فكون: وكون س: فيكون م، اعطا ب، د: أعطى م | وان قال لا فقد اعطى علما: سقطت من م ، ن (١١) أو من: ومن م ه: و يكون ن (٩) معنى: معناه سا (١٠) ما: سقطت من م ، ن (١١) أو من: ومن م المكك ن: ما يك س، م: ما نك مشارك ه: مشارك ملكك ب: مشارك ما يك د: مشارك ما مامك سا | فكلاهما: وطلاهما س، م، سا (١٢) بأنه: فإنه م | تمليكهما: تمليكها م المك سا | فكلاهما: وطلاهما س، م، سا (١٢) بأنه: فإنه م | تمليكهما: تمليكها م المك سا | فكلاهما: حقولم س: كقولك د، ه: + لك م | انك : سقطت من م | امن: سقطت من م | امن: سقطت من د (١٤) فن: وفي س، م | كقول: كقولك سا

كنت متورطا . فإن أمنت ، فلا أقاتل . ولقائل أن يقول : إنما كنت لا أقاتل ، لأنى كنت في الورطة . والآن ، فإذا أمنت ، فأنا مقاتل . ونحو آخر ينبنى أن يفهم هكذا : وهو أنه إذا كان الضد الذى قد كان سببا لضد ، فالضد الآخر لو كان القد كان يكون لا مجالة سببا للضد الآخر ، مثل ما يقال : إن كنت لما أعطيته سررته ، فكلما ارتجعت حزنته . وإذا كان الأمر سببا لضدين ، فيجب أن لا يخص بأحدهما ، فيقال : ليس الجد إنما يعطى السعادة والإحسان ، بل وللغبطة ، ولأن يحسده الاشرار و يقصدوه بالشر . وقد يمكن أن يفهم الضرب الذى قبل هذا على هذا المعنى بعينه ، حتى يقول : ما أعطاه ، ليسره ، بل ليرتجعه ، فيغمه . وهذه المواضع نافعة في الذم ، وفي كفر المنة ، والشكاية ، وقد تنفع أيضا في المدح والاعتذار . ونحو آخر خاص بالمشاجرة والمشاورة ، وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملها ، فإذا كانت على جهة ما شكا به أو منع ، وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق ، كن يقول : هذا ما شكا به أو منع ، وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق ، كن يقول : هذا الاعتذار ، وفي ضده : لا تفعله ، في المشورة ، أو فعلت بي ، عند الشكاية . الاعتذار ، وفي ضده : لا تفعله ، في المشورة ، أو فعلت بي ، عند الشكاية .

و إما نحو يتبع هذا ، وهو في الاشتغال بالمعروف ، والقريب من المعروف فهو كالمكرر . وموضع من التو بيخ أورد غير مناسب لما يحكيه : وهو أن يأتى بما هو معلوم من مساوئ الخصم ، و إن كانت خارجة عن المسئلة ؛ ومساوئه هي الأمور القبيحة التي هو مؤثر لها ،

<sup>(</sup>١) فلا اقاتل: بلا افابل س (٣) الذي: + كان س ، ن (٥) فكلما: وكلباً ص: فكما م (٣) للاحسان: للانسان ه || س : فكما م (٣) للاحسان: للانسان ه || بل : سقطت من س || يحسده : يقصده س ، م || يقصدوه : يقصدونه د ، ه (٩) ليرتجمه : ارتجمه م (١٠) وقد : هد س || ونحو : نحو س (١١) فتا ملها : ساملها س (١١) شكايه : شكاية د ، م ، ه ، سا || اعتذر : اعتذار س ، ن || كن : فن ب ، س ، سا (١١) بي : في س (١٥) واما نحو : ونحو د ، ه (١٦) التوبيخ : الوبيخ م ب ، ساوئه م ، ن ، د ا ، سا (١٨) المنسوبة ... القبيحة : سقطت من سا

إما من الأحوال المنسوية إلى الدهر والزمان وهي الجدّية ، أو من الأفعال الاختيارية أو الأقوال الاختيارية ؛ أو يأتى بمــا هو معلوم من فضائل نفسه ، و إن كانت خارجة عن المسئلة . ونحو بإزاء تو بيخ المو بخ ، بأن يقول : إنّ كذا لو كان قبيحاً ، لما فعله فلان ، أو لما فعل شبهه فلان ، أو إنه إنما فعل فلان ، لا أنا ، أو إنما كان لكذا لا لكذا ، ليحسنه على الجملة . ور بما كانت المصادرة على المطلوب الأول مقنعة ، ويكون التكرير الذي فيه موقعا لتصديق الأمر بعد تكذيبه ، كقول القائل : لم زعمت أن فلانا شق العصا ، فيقول: لأنه شق العصا. وكذلك ما يجرى مجرى المصادرة ، مما قيل في الجدل، ونلك مثل أن يقول: فلان لا يفعل كذا ، لأنه مأمون أن يفعل كذا ، فإنه في قوة المصادرة ؛ و إنما فعل كذا مناكدة لفلان ، لأنه أراد مغالطته . ومن الإنحاء في التوبيخ: إنك لم فعلت هذا، وقد كان الأحسن والأولى بك ممكنا؟ وهذا في قوة قياس على إنتاج القبح. وأيضا أن يقول : لوكان ما يقوله صوابا ، لفعلته . وقد يصلح للتثبيت أنه لما قال شيئا ، وفعله بنفسه ، فقد كان عنده صوابًا . أو يقول الموبخ: لو كان ما يقوله صوابًا عنده، لفعله بنفسه. ويعارض هذا بأنه يجوز أن يكون لنَّ فعل ما فعله ، أو لم يفعل ما لم يفعله ، كان ذلك عنده أنه صواب . وأما حين يشير بما يشير به ، فلا يؤمن أن يكون قد بدا له في استصابته . فهذا النوع يعارض بهذا . وأيضا قد يعارض قول من قال : قلت ولم تفعل – وهو موضع يصلح للاستغشاش – بأنه ليسكل من يشير بصواب

<sup>(</sup> ٤ ) فعله فلان : فعله د ( ٥ ) أو : و م ، ن | لكذا لالكذا : لكذى لالكذى د، س :
كذا لالكذام : كذا لا كذا ن ( ٢ ) مقنعة : منفعة م ( ٨ ) لأنه : انه لما س | اشق : سس س ( ٩ ) مأمون : مأمور م ( ١٠ ) فعل : يفعل م، ن ، دا ( ١١ ) لم : ما س :
سقطت من ه | فعلت : تغلب ب ( ١٢ ) القبح : القبيح د، ن، ه، د ا ( ١٣ ) لفعلته : لفعليه سا
سقطت من س ( ١٥ ) بانه : فانه م ( ١٦ ) يشير : ستر سا | عما يشير : سقطت من س ( ١٠ ) باستمايته ، اصمايته س | فهذا : فلهذا م

يجب أن يعمله . فما كل صواب يعتقد ، يعمل به المعتقد . فهو موضع يصلح لإزالة التهمة عند الاستغشاش . ويعارض من قال : إنه لما قال وفعل ، فهو صواب ، بأنه ربمـا فعل على غير الوجه الذي قد أشار . ويصلح للتغشيش أيضا . ونحو آخر من التوبيخ مأخوذ من الضدين : إنه إن كان يفعل كذا ، لأجلكذا ، فلم يفعل الذي يخالفه ، والذي يضاده ؟ و إن كنت لا تفعلكذا، فلم لا تفعلُ كذا ؟ و بالجملة : فإن فعلك يلزم منه ضد فعلك . كما قال قائل لقوم يذبحون عن ميت أنه لحق السعادة ، وصار إلى جوار الله ، وهم مع ذلك يبكون عليه : إنكم بئس ما تفعلون . إن كان المتوفى عندكم لاحقا بدرجة السعداء ، فلم تبكون عليه ؟ و إن كان لاحقا بدرجة الأشقياء ، فلم تذبحون عنه وتقر بون ؟ ونحو آخر يجب أن يفهم أنه يتمكن به المتكلم من التوبيخ لما يعرض لخصمه من الخطأ في الاحتجاج . وذلك يعرض كثيرا . فتكون الحجة التي يحتج بها الخصم توكد عليه الإلزام . مثل المرأة المتهمة بإسقاط ولدها ، وقتله . فإنها لما قيل لها: لم فعلت ؟ فحاولت أن تدرأ عن نفسها التهمة ، قالت: ما قتلت ولدى، ولا فلانا زوجى . فصار قولها هذا حجة للخصم يوبخ بها و يقول : إن هذه قد جعلت حكم زوجها حكم ولدها ، فهي قاتلتهما جميعا . ونحو آخر يتعلق فيه باشتقاق الاسم، و بالاستعارة، و بما هومنقول إليه، كمن يقول: إنك والله جواد، كما سميت , وفلان ظالم ، كما سمى . وكما قال واحد لثراسوماخس الجدلى : إنك

<sup>(3)</sup> ايضا ونحو: وأيضا نحوس || من: في س ، م || ان: سقطت من م || کان يفعل: کنت تفعل د ، س ، ه : کان فعلك ب ، ن ، سا (ه) والذي يضاده: سقطت من د ، س ، ه ، سا (٦) كذا: سقطت من س || فإن: ان س ، م || لقوم: لقومه س (٧) ميت: + يدعون س (٨) لاحقا: لاخفاء د (١٠) أنه: + نحو س (١١) بها: به سا (١٢) عليه: عليها س: به سا || المتهمة: المتهم س (١٤) فلانا: فلان د ، ه || قولها: سقطت من سا || بها: به س (١٦) وبالاستعارة م (٧١) كما (سمى): كمن د ، ه || لثراسوماخس: لبراسوماخس ب : لتراسواماخس س

والله لتراسوماخس ، كما سميت ، أى صخاب مشغب . وكما يقال : إن شريعة موسى كموسى ، أى حلاقة صعبة . وكما يقال : إن ملة محمد لمحمدة . والتو بيخ أنجع من التثبيت ، لأنه يضع الضدين نصب العين . والعبارة عن التو بيخ فإنها تجرى على إيجاز ، كما يقال : لو فعلت كذا ، أو كان كذا ، فيكون مبدؤه ينبه لآخره عن قرب . والمو بخ يؤلم، ويؤثر أثرا يستشعر فاعله معه فضل تشف، وخصوصا إذا كان هيئة ابتدائه تنبه على آخرته . فإن سرعة التفهيم مفرح ، كما أن سرعة التفهيم مفرح ،

[ الفصل الثامن ]

١.

فصل

فى الضمائر المحرفة المقبولة فى الخطابة والمرذولة المغالطية منها وفى أصناف المقاومات

قد علمت أن استعال الضائر المحرفة التى ليست حقيقية قد يكون خطابيا ؛ فنها ما تحريفه بسبب اللفظ ، كالذى يكون فيه لفظ مشترك ، وما يجرى مجراه؛ ومنها ما تحريفه بسبب الشكل ، وهو أن لا يكون القول يلزم منه الأمر بحال،

<sup>(</sup>١) الرَّاسُومَاخِس : الرَّاسُوامَاخِس س || مشغب : ومشغب س || وكما : كما س (٢) موسى : سقطت من د || حلاقة : (٢) موسى : سقطت من د || حلاقة : خلاقة د : خلافة ه || عد : + صلى الله عليه س || نحمد ب ، ن ، د ا (٣) النَّبيت : التعديق ب ، د ، ه (٤) أو كان كذا د : وكان كذا ه : لكان كذا ب ، ن : لو كان كذا م ، سا : سقطت من س (٥) ينبه : منبه ب مبينا د ، ه || لآخره : كذا ب ، ن ، لو كان كذا م ، سا : سقطت من س (٥) ينبه : ابتدائه د ، م (٧) التفهم : لاَّحرته ب ، ن ، د ا (٨) فصل : فصل ٨ ه : فصل أخ ب : الفصل الثامن س : الفصل السابع م ، ن ، د ا (٨) منها : فيما س (٢) اللّه ظ ، كالذي ... بسبب : سقطت من د

ولا لزوما مظنونا, لكن القائل يتجلد، وينتقل عن القول إلى النتيجة كأنه أنتجها، فيروجها . وهذا الترويج يكون بسبب في هيئة القول ولفظــه ، متعلق باللفظ وحده أو متعلق بالمعنى مع اللفظ ، تتروج له المقدمة على أنه بدلهـــا . فمن ذلك ما يكون باشتراك الاسم الصرف ، كن يثني على الكاب ويمدحه ، فيقول : ألا ترى الكاب الذي في السماء يبذ سائر الكواكب نورا ؟ ومن ذلك ما بكون بسبب التركيب والتفصيل ، على ما عامت في الفن الذي قبل هذا ، كن يقول : فلان يعرف الحروف والهجاء ، فيعرف إذاً الشعر. وكقولهم : كيف يكون فلان قد صح ، وقد نكس إلى مرضه ؟ وكيف يكون عن شريز خير ؟ وقد يقال هذا على جهة التوبيخ ، ويقال على جهة التثبيت . ومن ذلك أن يترك الأمر ، وينتقل إلى غيره ، مثل المنكر أنه فعل شيئا اتهم به ، إذا لم تكن عنده حجة يبين بها أنه لم يفعله ، فإنه يأخذ في تقبيح من يفعل ذلك ، وتعظيم صنيعه ؛ أو الشاكى ، إذا تهيأ بهيئة نخرج مغضب ، أوهم أن ذلك قد فعل به . وهذا نوع من الاحتجاج المظنون . لأن الحاكم إذا كان كون الأمر ولا كونه مشكلاً لديه ، لا يتضح له ، فعومل ما ذكرناه، اشتغل عن استثبات الحال فيه ، وانتقل إلى اعتبار ما يخاطب به ، أو يتراءى به لديه ، فلم يلبث أن يصدق . فهكذا يجب أن يفهم دــذا الموضع .

<sup>(</sup>۱) ینجلد: یخلدد | النتیجة: + کاس س | اننجها: بسجها س: سجها سا (۲) فیروجها: و بروجها د: وروجها ه: فیروجها ب سا | ابسبب: نسبت م (۶) فیةول: سقطت من سا (۵) تری: + آن س ، ن (۲) فی: من م (۷) (یکون) فلان: فلانا م ، ن ، د ا (۸) عن: سقطت من سا | هذا: سقطت من سا (۹) النوبیخ: السلب د ، ه (ثم کتب فوقها التوبیخ فی ه) | التثبیت: النثبت س (۱۰) المذکر س: المفکر ب ، د ، م ، ن ، ه ، سا ا دین : بین م (۱۱) و تعظیم: و یعظم د | صنیعه: صیغة م (۱۲) مخرج: و حرج م یبن : بین م (۱۱) و تعظیم: و یعظم د | صنیعه: صیغة م (۱۲) مخرج: و حرج م (۱۳) لأن: فان م ، ن ، د ا: (۱۶) له: سقطت من د | ما: یما د ، ن ، د ا ، ه (ثم کتب فوقها ما فی ه) | ذکرناه: ذکرناب ، سا | اشتغل: و اشتغل م (۱۵) یترای : یتراه ی د : یترالی ن (۱۶) فهکذا: و همکذاب: و همکذی س

١.

ونحو آخر أن يأتى باللاحق . فإن هذا بالحقيقة قياس مظنون ، لأنه من الموجبتين في الشكل الثاني .

ومن ههنا نعلم أن المعلم الأول لما ذكر في كلامه المائل المنحرف، وأنه تفكير حقيق ، لم يعن به أن المائل من جهة وضع حدوده، والمنحرف عن الشكل المنتج في نفسه، تفكير حقيق . فإنه ليس يراه تفكيرا حقيقيا ، بل تفكيرا مظنونا . وأنه إنما عنى بالمائل ما حرف عن الجهة القياسية . وذلك لأن كثيرا من المقدمات يستعمل في الخطابة ، لا على أنها مقدمات ، بل على أنها مسائل ، أو تعجبات ، أو أوام .

ومن ذلك أن يُسَلُّك طريق ما بالعرض ، كمن يقول : إن من الاستظهار أن يكون مع الإنسان حيث يكون درهمان ، فإن يزدجرد ، إنما هلك ، لفقده الدرهمين. ومن ذلك قوله: ينبغي أن يفهم على ما أعبر عنه . وهو موضع مبني على اعتبار المعادلة ، أو اعتبار المباينة ، وأن يجعل للشيء حكم شيء ، لأنه نظيره ، كمن يجعل التخلي دليلا على العز ، إذكان تخلي الاسكندر إنمــا هو لعزه ؛ و يجمل السرى بالليل دليلا على الزنا ، لأن الزناة كذلك يفعلون. وكذلك أيضا ، لماكان المساكين الذين لامأوي لهم، و إنما يسكنون الرباطات، قوما يأكاون بلا حشمة و يرقصون ؛ والهراب الشاردون أيضا يتزلون حيث شاءوا ، و يفعلون ذلك ؛ ثم الأكلوالرقص والنزول حيث شاءالإنسان قد يكون كثيرا للثرين المتنعمين؟ (١) باللاحق : باللواحق س (٣) الأول : + انه م : سقطت من س || وأنه : فإنه د ، ه (٤ ــ ٥) لم يعن ... تفكير حقيق : سقطت من س | (٤) من جهة : سقطت من د || والمنحرف: والمحرف د، سا (ه) تفكيرا (مظنونا) : تفكرا م (٦) عن : على م || الجهة : جهة ب ، ن ، دا، سا : وجه م (٧) الخطابة : الخطابيه س، سا (١٠) درهمان : درهما د | الففده: لفقد ب، م، ن ، د ا، سا (١١) قوله: قول سا | اعبر: عبر د، س | عنه : سقطت من س (۱۲) للشيء : لشيء س (۱۳) التخل م ، سا : التجل د ، ه | تخلى م : محكى د : تجلى ه | إنما : وأنما م (١٤) وكذلك : فكذلك د ، ه : ولَذَلِكُ نَ ۚ وَ ا | أَيْضًا: سَقَطَتُ مِنْ سَا ﴿ (١٥) وَإِنْمَا : فَإِنْمَا دُ إِلَّا قُومًا : قَوم د ، سَ (١٦) الشاردون : الشادودون ب (١٧) والنزول : سقطت من م | حيث : وحيث م | قد: فقد ب ، د ، ه (١٧) للثرين : الوسرين د ، ه : سقطت من م || المتنصين : المنصين د ، سا

فيقال من هذا : إن المساكين والهراب مثرون متنعمون . وهذا أيضا من جملة اللواحق . وأما الأمثلة لهذا من المباينة ، كما يقال : لست بقارون ، فما لك والاسراف ؟ وهذه أيضا ضمائر مظنونة . وعندى أنها قريبة من باب الاواحق، أوجزئية اللاحق، وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ . ومن ذلك أخذ ماليس بعلة علة ، كن يقول: لولا ورود فلان المشئوم، لما مات فلان . ومن ذلك اطراح الشرائط من الأين والكيف وغير ذلك ، وأخذ ما ليس بمرسل مرسلا . فإن الجدلى يأخذ الشرطو يورده و يوجده ، والسو فسطيق يلغيه و يعدمه . هكذا فافهم هذا الموضع .

و إذا كانت السوفسطية مظنونة مفبولة فهى خطابية؛ فلا بأس في الريطورية أن يستعمل من الضمير المظنون ما أشرنا إليه ، فيؤخذ ما ليس محمولا بالإيجاب على الإطلاق . فما كان من أصناف هذه التفكيرات ما يتروج و يظن في مذهب الخطباء حجة ، فهو غير بعيد من الخطابة .

وأما ماكان لا يقع به الظن ، ولا يقبله الجمهور ، ويفطنون لتحريفه ، فإن استعالها مغالطة فى الخطابة ، كن يقول : إن زيداً الجانى ، عندما هو مريض، قدكان صادقا عليه أنه غير واجب أن يعاقب ، فيجب أن لايماقب أبداً ، أو يقول : إن هذا السكران إن لم يجلد فى سكره وجنايته ، فكيف يجلد وهو

<sup>(</sup>۱) الهراب: الهرب د || مثرون: موسرون د ، ه (۲) كما يقال: سقطت من م || لست: ليست م || بقارون: يفارون م (۳) الإسراف: الاشراف س || هذه: هذا س || اللواحق: اللاحق د (٤) اللاحق: اللواحق: اللاحق س ، سا || وانه: وانها بخ ، ه (كتبت فوق وانه): و ا د || من النساخ: والنساخ د (٥) ورود: ورد د ، س || لما : كما س (٧) هكذا فافهم هذا الموضع: سقطت من د ، ه ( ٨ ) السوفسطية: السوفسطيقية د ، ن ، ه ، د ا فهى: وهي م ، ن ، د ا (٩) ان : بان سا || من : في م || المفلنون: والمظنون م || فيؤخذ: فيوجد سا (١٠) ممحولا... على الإطلاق: سقطت من د ، سا (١١) من : عن س (١٣) استمالها: استماله م || الجانى: بكانى ب الإطلاق: سقطت من د ، سا (١١) أو: و س || يجلد: يحد س || جنايته: خيانته م (١٤) واجب : +عليه م (١٥) أو: و س || يجلد: يحد س || جنايته: خيانته م

صاح، وقد فارقته الجناية؟ فإن أمثال هذه يظهرعند الجمهورما فيها من التحريف.

وأما المناقضة ، فمنــه ما يكون بأن يورد الخصم حجة بإزاء حجة الخصم تنتج نقيض لتيجة حجة الخصم . ويكون ما أعطيناه من الأنواع المظنونة الصالحة لإيقاع الظنين المتقابلين معا كافيا في معرفة مأخذ ذلك . ومنها ما يكون بأن يقاوم ولا يأتى بحجة على نقيض مطلوب الخصم ، بل يقصد المقدمات . والمفاومة الخطابية تشارك الجدلية في العـدة ، وفي أنهـا أربع ؛ وقد ذكرت في الحدل أنها إما مقاومة نحو المقدمة ، أو نحو القول ، أو نحو السائل ، أونحو في الخطابة . وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة في الخطابة فهي أن المقاوم إما أن ينحو بها نحو المقدمة نفسها ، أو نحو ماهو مقامها ككليها فوقها أو جرئيها تحتها ، و إما أن يتركها و يقصد شبهها فيثبت في شبهها ما يبطل حكم المقدمة ، و إما أن يقصد ضدها فيجعل حكم المقدمة ضد حكم الشبيه، أو يرفع حكم المقدمة على اقتضاء ذلك التضاد ، و إما أن يأتى بنص من أقاو يل الشرائع والحكام ، كمن يقول : إن السنة ليست توجب على السكارى العذاب ، إذا قذفوا ، وهم سكارى . فيقول المقاوم : بل السنة توجب ذك ؛ ولذلك عذب فـــلان النبي والإمام ولده ، حين أساء أدبه في حالة الانتشاء .

ثم إن التفكيرات : إما أن تكون من الواجبات وهي الآراء المحمودة ، أو تكون من البرهانات ، لا من حيث يصحح بها المطلوب نفسه ، فذلك خارج

<sup>|</sup> وقد: سقطت من س، سا (۱) الجناية: الخيانة م (۲) بازاه: ازاء م، سا | بازاه حجة: بان

يراد د | الخصم: سقطت من م (۳) تنتج: + مسحه س، ن | نتيجة: سقطت من م | حجة: سقطت

من ب، س، ن، سا (۲) والمقاومة الخطابية: في المقاومة الخطابية س: والمقاومة

والخطابية ب | تشارك: مشارك م (۷) القول: المطلوب س (۸) وان: فان س

(۱۱) شبهها: شبيها م: شبيها ه | شبهها: سبيها م: شبيهها ه، سا (۱۲) يرفع: رفع د

(۱۲) اقتضاه: اقتصار ب (۱۵) ولذلك: فلذلك د (۱۲) والامام: أو الامام د

(۱۲) حيث: سقطت من د | فسه: في نفسه د | فذلك: فلذلك س

عن هذا ، بل بأن ينتقل منها إلى حكم كلى ، ثم يُصنع منه ضمير ، و إما من الدليل، وهو الذى على سبيل الشكل الأول ، وهو اضطرارى جدا ، و إما من الرسوم. والعلامة : إما من الكلية على سبيل الشكل الثانى ، و إما من الجزئية على سبيل الشكل الثانى ، و إما من الجزئية على سبيل الشكل الثالث ، وعلى ماعلمت . وذلك إما فى إثبات ، و إما فى نفى . هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع .

وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما ، بل وإن كان في الأكثر ، فهو واجب بحسب هذا المبلغ والكلام المؤلف من الآراء ، فإنما يناقض بالمقاومة للقدمة فقط ، ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل . وتناقض المقدمة بأنها ليست دائمة الصدق ، ويؤتى بجزئى يكذب فيه الحكم ، وأنه ليس باضطرار . وإن كان يسلم أنه واجب ، فلا يسلم أنه واجب دائما كل وقت . بل تارة يقول : إنه ليس باضطرار وجو به كل وقت . وأن يقول : إنه ليس باضطرار وجو به كل وقت . وأن يقول : نعم ، هذا يكون في الأكثر ، ولكن ليس واجبا ، بل قد يخلف . وإنه وإن كان الشرع أوجبه ، فقد أوجبه من غير تفصيل ، والمصلحة توجب فيه التفصيل بحكم العقل . فيخصص الحكم بزمان يناقض به ، أو بشخصي يناقض به . وإما أن يكون ظاهرا حكمه في أنه ينقض ، أو يدعم الجذئي بحجة من مصلحة أوغيرها . كما أن الاعتماد على مقتضى الكثير بالعدد أو يدعم الجذئي بحجة من مصلحة أوغيرها . كما أن الاعتماد على مقتضى الكثير بالعدد في الزمان قوى . كذلك نقضه بأيهما كان ، أو باجتماعهما ، نقض قوى .

وأما الرواسم فإنها تنقض من وجهين: أحدهما من أن القول غير منتج؛ والآخر من أن المقدمة غير صحيحة على أن نقض المقدمة فيهما ربما عسر ، لأنها تكون في الأكثر من مقدمات مسلمة .

<sup>(</sup>۱) ثم : سقطت من س | اضمير : ضميرا د (۲) الرسوم د ، م ، ه ، سا : الرسم س ، ن ، د ا ، ه : الرواسم ب (۷) هذا المبلغ : الموضع د | افانم : فانه ب (۸) و تناقض : ساقض م (۹) فيه الحكمة د | وانه : واما انه م (۱۰) دائما : + فى سا (۱۱) وجوبه : + فى س (۱۳) يخلف : محملف سا (۱۵) واما : اما س (۱۲) غيرها : غيرهما ب + فى س (۱۳) يخلف : محملف سا (۱۵) واما : اما س (۱۲) غيرها : غيرها ب (۱۷) قوى : سقطت من م (۱۸) واما : فاما د (۱۹) عسر د : غيره : غيرن : نم .

وأما الأمثلة فمناقضتها بالأمثلة واجبة . فإن لم تنتقض بمثال ، فالوجه أن يقال فيها : إنها ليست باضطرارية ، وإن كانت أكثرية ، ويعترف بأكثريتها ، ثم يقال : لكنها تخلف في مثل ما فيه الكلام . اللهم إلا أن تفرط جدا في الكثرة . فينئذ لابد من المقاومة بمثال آخر . فإن الذي هو قريب من العموم ، وليس المعول فيه على شبيه واحد فقط ، إما أن يبين أنه ليس بمشابه أصلا ولا مشاكل ، أو يبين أن الحكم لعلة أخرى غير المشابهة المظنونة ، وإما أن يعترف يفضيلته ويذعن له .

وأما الدلائل فلا تؤتى من جهة رداءة التأليف . فإن صدقت المقدمات ، فلا سبيل إلى مناقضة الم

وأما التكبير والتصغير فليس اسطقسا للضمير الذي يراد به الوصول في المشاجرات والمشاورات والمنافرات، بلهما من توابع ذلك، فقاومتها ليست مقاومة أصلية، ولا اسطقسات مقاومة . وكل مخاصم بالحجاج ، كما علمت ، إما بمعارض ، أو بمقاوم . وكلاهما مشتركان في استعال أنواع جنس واحد ، ومحتاجان إليه ، ومغترفان منه . و إن كانت المقاومة من نوعي المناقضة ليست تفكيرا ، كما علمت ، لأنه ليس إذا أبطل صحة احتجاج خصمه ، فقد صحح قول نفسه ، و إنما أكثر ما يبينه أن كلام خصمه ليس بصحيح ، وأن فيه كذبا ما .

<sup>(</sup>۱) فناقضتها بالأمثلة : سقطت من م (۲) اكثرية : اكثريه ب : كثيرة د ، س ، سا او يعترف: وتعرف م ، ن ، د ا (٥) المعول : المقول د اا يبين : سين س (٦) مثاكل : يشاكل م اا يبين : سقطت من ب ، د ، سا اا لعلة : بعلة س (١٥) التكبير : التكثير ه || التصغير : الصغير د || اسطقسا : اسطسا سا || يراد : لا يراد م || الوصول : الاصول س || فى : و س السغير د || اسطقسا : اسطقسات : استقسات ب ، سا : استقسار بخ || بمعارض : معارض د (١٦) هما : هي م (١٦) اسطقسات : استقسات ب ، سا : استقصار بخ || بمعارض : معارض د (١٣) بمقاوم : مقاوم د || أنواع : سقطت من سا (١٤) مفترفان : مفترقان م (١٥) إذا : إذ د || احتجاج : قول د (١٦) ما يبينه : ما ينيه م : ما بينه ب : مباينته بخ (١٥) إذا : إذ د || احتجاج : قول د (١٦) ما يبينه : ما ينيه م : ما بينه ب : مباينته بخ الوان : + كان م || كذبا ما : + تمت المقالة الثالثة والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بهد واله وسم د ا : + تمت المقالة الثالثة من الفن النامن من الجملة الأولى من المنطق فى الخطابة النبي واله وسم د ا : + تمت المقالة الثالثة من الفن النامن من الجملة الأولى من المنطق فى الخطابة النبي واله وسم د ا : + تمت المقالة الثالثة من الفن النامن من الجملة الأولى من المنطق فى الخطابة النبي واله وسم د ا : + تمت المقالة الثالثة على سيدنا بهد واله الطيبين اجمعين ه

## المقالة الرابعة خسة نصول

فصل [الفصل الأول]

## فى التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات

قد قبل في التصديقات ، وفي الأنواع كلها ، و بني أن نتكلم في التوابع والترتيبات والتحسينات. وهذه ، بعضها متعلق باللفظ، و بعضها متعلق بالترتيب، و يعضها متعلق بهيئات المتكلمين وهي أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى . فنها ما يتعلق بهيئة اللفظ وغن المعنى ، أو ما يتعلق بهيئة القائل ، فيخيل معانى ، أو يخيل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نحو انفعال . وهذا هو الشيء الذي يسمى الأخذ بالوجوه ، ويسمى نفاقا . وهذا كما أنه يصلح للشعر من جهة ما فيه من التخييل، فقد يصلح ألم المنتعمل في النغم ، مثل تنقيلها وتحديدها وتوسيطها والتصديق . ومنها الصنف المستعمل في النغم ، مثل تنقيلها وتحديدها وتوسيطها وإجهارها والمخافقة بها أوتوسيطها . فإن النغم مناسبة ما مع الانفعالات والأخلاق . وإنفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ، والحوف تنبعث منه نغمة بحال أخرى ، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ، والحوف تنبعث منه نغمة بحال إلى والحور يتبعث منه نغمة بحال ثالثة . فيشبه أن يكون النقل والحهر يتبع

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل آب: الفصل الاول س ، م ، ه (۲) للتعبيرات ه: للتغيرات د ا: والتغيرات م: للتغيرات ب ، سا: والعبرات س: للعبرات د ، ن (۳) نتكلم : يتكلم د (٤) والترتيبات: وفي الترتيبات م ، ن : والتزيينات ه | متعلق (بالترتيب) : سقطت من س (۲) نفعته : نفعته د (۷) واستعدادات: أو استعدادات د | أو نحو: أو ن : و ب | الشيء : سقطت من س ، ه ، سا (۹) (من) التخييل : التخيل س (۱۰) ومنها : فاما د : وأما ن ، د ا | الذم : التنغيم م الوتحديدها : أو تحديدها س ، ه | وتوسيطها : أو توسيطها س ، ه (۱۱) واجهارها : وتجهيزها ب | والحقافتة : أو الحقافتة د | بها : فيها ن | أو توسيطها : وتوسيطها س ، م سا (۱۲) والخوف ... بحال : سقطت من سا (۱۲) بحال (اخرى) : سقطت من د (۱۳) وانفعال : وانفعالات م | نالث : آخر د | نفعة : سقطت من س : + أخرى م | بحال : + اخرى د | النقل : النقل س | الجهر : الجوهر م

الفخامة ، والحاد المخافت فئة تتبع صعف النفس . وجميع هذا يستعمل عند المخاطب ، إما لأن يتصور الإنسان بخلق تلك النغمة أو بانفعالها عندما يتكلم، وإما لأن يتشبه نفس السامع بما يناسب تلك النغمة قساوة وغضبا ، أو رقة وحدا .

ومن أحوال النغم: النبرات، وهي هيئات في النغم مدّية، غير حرفية، يبتدئ بها تارة ، وتخلل الكلام تارة ، وتعقب النهاية تارة ، وربما تكثر في الكلام، وربما تقلل . ويكون فيم إشارات نحو الأغراض . وربما كانت مطلقة للإشباع ، ولتعريف القطع ، ولإمهال السامع ليتصور ، ولتفخيم الكلام . وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحير أو غضبان ، أو تصير به مستدرجة المقول معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك . وربما صارت المعاني مختلفة باختلافها ، مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفهاما ، والاستفهام تعجبا ، وغير ذلك . وقد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة ، وعلى أن هذا شرط ، وهذا جزاء ، وهذا محول ، وهذا موضوع .

<sup>(</sup>۱) والحاد: واسماء م: وأتخاذ ب: وامحارن | المخافت: المخافة س ، م: المحاقب ن | الهذا: هذه د | يستعمل: مستعمل ب، سا (۲) بتصور: سصرن، دا (۲-۳) أو بانفعالها ... النغمة: سقطت من س (۳) قساوة: قسارة د (ه) هيئات: هيئة م | النغم: النغم ب النغمة: يبتدا ه (۲) بها: منها د | وتخلل المكلام تارة: سقطت من ب، ن، سا (۷) الأغراض: الاعتراض سا (۸) ليتصور: لتصور د : لتصوره ن، دا : التصور س، ه (۹) هذه النبرات: سقطت من ب، م، ن، سا ، د ا (۱۰) أحوال: حال د، س، م، سا | به: بها م، س، ه | مستدرجة: مندرحه د (۱۱) باختلافها: باختلافهما س (۲۱) والإستفهام: سقطت من سا | الاستفهام، سقطت من سا | الاستفهام، سقطت من با وغيرذلك د، ه (۱۲) للدلالة: الدلالة د | على الاوزان ب | وغيرذلك د، ه (۱۲) للدلالة : الدلالة د | على الاوزان ب | جزاء: جزء ن، ه : خير ب | وهذا (محول): أو هذا ب

واعلم أن اختلاف النغم عند محاكاة المحاكى إنما يكون من وجوه ثلثة :
الحدة ، والثقل ، والنبرات . والمنازعون من الخطباء يكتسبون هذه الملكة من مراعلة المنازعين من الشعراء ، فحاكان أعمل فى أغراضهم ، نقلوه إلى صناعتهم ، وكذلك قد يأخذونها من هيئات السواس حين يسوسون المدن . لكن هذه الأشياء لم تكن دونت إلى زمان المعلم الأول ؛ بل الأوجب منها ، وهو القول فى اللفظ ، لم يكن قد دون البتة . وهذه الأشياء كلها توزينات للقول ليستقر فى اللفظ ، لم يكن قد دون البتة . وهذه الأشياء كلها توزينات للقول ليستقر فى الأنفس استقراراً أكثر ، وهى لأجل قذف الظن فى النفس . وأما بالحقيقة فهى خارجة عن صرف العدل ومره ؛ لأن صرف العدل هو الاقتصار على الكلام ؛ وأما هذه فهى حيل ، ولكنها حيل نافعة .

واعلم أن الاشتغال بتحسين الألفاظ في صناعة الخطابة والشعر أمر عظيم الجدوى. وأما التعاليم فإن اعتبار الألفاظ فيها أمر يسير ، و يكفى فيها أن تكون مفهومة ، غير مشتركة ، ولا مستعارة ، وأن تطابق بها المعانى . ولا يختلف التصديق فىالتعليم بأى عبارة كانت إذا عبرت عن المعنى. وأما الإقناع في الخطابة والتخييل في الشعر فيختلف في المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ التي تكسوه . فينبغيأن يجتهد حتى يعبر عنها بلفظ يجعله مظنونا في الخطابة ، ومتخيلا فيالشعر. فإن اللفظ الجزل يوهم أن المعنى جزل ؛ واللفظ السفساف يجعل المعنى كالسفساف؛ (١) إنما : أن ب ، سا (٢) الثقل : التقل س (٣) أعمل : يعمل س (٤) وكذلك : ولذلك ن ٤ ها ٠ (٥) وهو : هو س (٦) توزينات م : تره زينات س : تزيينات بخ ، ه : برساب ن : ترزينات ب ، د ، سا : ترتيبات دا | اللقول : القول ب ، سا | اليستقر : ليسقر د ( ٧ ) أكثر: أكبرد، دا | الملقيقة: في الحقيفة د، س ( ٨ ) فهي: وهي م | اومره: ومرة د ، س ، ه || لأن صرف العدل : لأن العدل م ﴿ هِ ﴾ وأما : قاما د || فهى : وهي م ﴿ (وَلَكُمًّا) حَيْلُ : حَيَّاتُم : حَدَّ ص : جَدَّ صا (١٠) الخطابة والشعر : الخطباء أو الشعراء م : الخطباء والشعراء ن ، د ا || أمر : من د (١١) اعتبار : الاعتبارم (١٣) عبرت : غيرت سا (١٤) التخييل: التخيل م ، د، ن، دا || تكسوه: تكساه في جميع المخطوطات (١٥) بلفظ: بلفطه س (١٦) واللفظ: فاللفظ ب || كالسفساف: كالسفسان د

والعبارة بوقار تجعل المعنى كأنه أمر ثابت ؛ والعبارة المستعجلة تجعل المعنى كشيء سيال . ولذلك فإن المشتغلين بالحقائق، المتمكنين من المعرفة ، المتحلين بالصدق لا يتعاطون طريقة تزيين الألفاظ ؛ فلا المهندس ولا معلم آخر يعنيه الاشتغال بالألفاظ وتحسينها ، إلا أن يكون ناقصا ، أو مزورا ، أو مضطرا إلى أن يروج المعنى باللفظ ، كبعض الخراسانية النسفية الذين كانوا قريبا من زماننا . بل هذه التكافات تجرى مجرى النفاق والأخذ بالوجوه فيحسن حيث تحسن هى .

وقال المعلم الأول: وقد تكف النظر فيها ثراسوماخس الخطيب الجدلى .

أما النفاق والأخذ بالوجوه ، فإنما ينصرفان على أشياء تصدر عن الطبائع . وأما الحيلة الفظية فإنما تنصرف على أشياء تصدر عن الصناعة . ولهذا صار المقتدر على إجادة العبارة أشوق إلى المنازعة من العاجز عنها ، وإن كان المعنى واحدا . كما أن المقتدر على الأخذ بالوجوه يجسر على مالا يجسر عليه الساذج ، وإن اتفقا في المعنى . وأما الرسائل الخطبية المكتوبة فإنما تكون قوة تأثيرها لأحوال في نفس اللفظ فقط ، لا لمعنى النفاق . لأن النفاق لا يكتب . وكثيرا ما يضعف المعنى جدا ، فيتداركه اللفظ الجزل ، وإن لم يرفده النفاق . ذلك وأول من اهتدى إلى استمال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء ، إذ كان

<sup>(</sup>۱) كأنه: كانت د || المستعبلة: المستعبلة د (۲) ولذلك: وكذلك م || المتمكنين: المتملن سا || المتمكنين من المعرفة : المتعلين بالمعرفة م : المعلمن من المعرفة س || المتعلين بالصدق : إوالعالمين بالصدق م : بالصدق س (۳) يتعاطون : + فيه م ، ب ، ن || يعنيه : يغنيه م ، يعينه ب ، س (٤) أو مزووا : ومزووا ب ، س ، سا || أو مضطوا : ومضطوا ب ، س ، سا (٥) النسفية : السفية : السفية السفية السفية : التعليفات د || تحسن : محسن م || هي : سقطت من ن ، د ا (٧) الأول : سقطت من د ، ه || ثراسوما خسى : براسوما خوس ه (ثم صحت براسوما خسس سا : واسوما خس د (٨) ينصرفان : شعرفان سا (١٠) المقتدر : براسوما خس د (١٤) بالطلية : المعلمية : المعلمية د (١٤) لأن : اذ د (١٤) يحفد : برطه د المعلمية : قاق م

بناؤهم لاعلى صحة وأصل ، بل على تخييل فقط . فلذلك أخذوا فى تفخيم الألفاظ وجعلوا أيضا نغم الإنشاد مضاهية لجزء جزء من الغرض . ومن هناك اهتدوا إلى استنباط الصنائع الخطابية المدنية والقصصية . ولذا إذا قدر الشاعر على أن يخيل باللفظ وحده من غير حاجة إلى الغناء والتلحين وأخد الوجوه والنفاق. اعتد لصنيعه ، وأعجب به ، واستوجب عليه الإحماد . ولهذا السبب ما يسبق التخييل التصديق في الزمان. فإن المـأثور من العبارات والمناظرات القديمة إنمــا يجرى على مذهب الشعراء في التخييل . والناس أول ما يسمعون إنما يسمعون الأمثال الشرعية التي فيها مشاكة للائقاويل التخييلية . ثم بعد زمان يتدرجون إلى خطابة ، ثم إلى جدل وسفسطة ، ثم إلى بردان ويكون المتكلفون والمتفصحون في كل عصر محاولين للتفيهق في بذَّلة الكلام . وليس يحسن هدا في كل موضع ، ولا أيضا في كل شعر . فكثيرا ما يجب أن يستعمل مثل هذا في غير الشعر ؛ وكثيرا ما يجب أن يستعمل في الشعر . فإن الأشعار القصار والخفافالتي ينحى بها نحو المعانى الهزلية والضعيفة يجبأن لاتفخم فيها الألفاظ مل يؤتى بالبذُّلَة . ولذلك فإن الأعاريض التي كانت لليونانيين مفروضة لمعنى ما، لماحرفت وألحقت بأعاريض أخرى ،حرف أيضا ما يليق بها من التفخيم. ولما طولوا الرباعيات حاولوا تغيير عادة اللفظ فيهما . ولم يحسن ذلك ؛ لأنهم ( ١ ) بناؤهم : بناءهم س : ثناؤهم د | إلا : سقطت من سا | ا تخييل : تخيل م | إ فلذلك : فكذلك د ، م (٢) مضاهية : مضاهيا د | الغرض ب ، ه ، سا : العرض س ، م ، ن : العرب د (٤) غير: سقطت من سا | والنفاق: النفاق م (٥) لصنيعه: لصنعه س: بصنيعه ب ، ه، سا: بصنعه ن ٤ د ا || يسبق: سبق د٤ س٤ه (٦) التخييل: التخيل م٤ه (٨) الشرعية: الشعرية م : صقطت من ن | إفيها : منها د || التخييلية : التخييله م (١٠) المتفصحون : المتفضحون م : المتفحصون س: المتصحفون ن ، د ا || التفيق : التفهيق ب ، د ، س ، سا : التفهق ن ، م : للتفهق د • تفهق في كلامه "نظع وتوسم كأنه بلاً به فه • ولم أعثر في كتب اللغة على نفهيق || مذلة : ثذلة ه | هذا : هنا م (١١ – ١٢) فكثيرا...الشعر : سقطت من سا (١١) فكثيرا : وكثيرا ب (١٢) يستعمل: لا يستعمل م ، ه (١٣) المعاني : + القريبة ب ، د ، ه (اصفة تحت المعاني) (۱۵) کا : لان ۱۵ (۱۹) تغیر: تغیر د

لم يطولوها وهم يعدونها نحو استعال آخر ، بل استعملوها في الغرض التي كانت تستعمل فيه وهي رباعية . ويجب أن يفهم أن الرباعيات هي القصار من اليئبيات ، دون الطوال . وبالجملة : لا ينبغي أن تستعمل فحامة اللفظ في كل موضع . ولا ينبغي أن يقتدى الحطيب بالشاعر في ذلك . وكيف والشعراء أنفسهم لا يستعملون ذلك في كل موضع ! وينبني أن لا يتحرى الحطيب التفيهق في كل مرضع بكلام مستقصى في الجزالة ، ولكن ليطابق بمتانة اللفظ وسلاسته متانة ما يتكلم فيه وسلاسته .

واعلم أن القول يرشق بالتغيير . والتغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط، بل أن يستعير، ويبدل، ويشبه وذلك لأن اللفظ والكلام علامة ما على المعنى . فإنه إن لم يدل على شيء ، لم يكن مغنيا غناء اللفظ . فينبنى أن يكون له في نفسه حال يكون بها ذا رونق، حتى يجع إلى الدلالة حسن التخييل، وذلك أن لا تكون الم لفاظ حتيرة سفسافية ، ولا مجاوزة في المتانة مبلغ الأص الذي تدل عليه . وكذلك الشعراء المفلقون الذين كلامهم أحسن كلام على ، وهوالشعر، فإتهم يستعملون الألفاظ من الأسماء والكلم ما كان مشهورا كريما ، بين الحقيرة وين المتكلفة الحجاوز حد الواجب في تهذيبها . وهذه الألفاظ المتوسطة التي ترتفع عن درجة العامية، ولا تخرج إلى الكلفة المشنوءة ، تسمى ألفاظ مستولية . وأما أقسام الألفاظ من حيث أنفسها فتذكر في الشعر .

<sup>(2)</sup> بالشاعر: الشاعر م (٦) التفييق م ، ن : التفهيق ب ، د ، س ، ه . أنظر ص ٢٠١ س • ١ | مستقصى: مستقصا ن ، د | | ولكن ب | عتانة : عثانه س (٧) متانة : مثانته م (٨) القول : اللفظ سا | بالتغيير : بالتعيير ه | والتغيير : والتعبير ه : سقطت من د (٩) اللفظ : المقط س (١٢) سفسافية : سفسافه س (١٣) المفلقون : المقلقون م : المحقون ب ، د ، ن ، د ا ، سا (٤١) من : في د | الكلم : الكلام د ، ه ، د ا | اما : عا د المقيرة : الحقيرة ، د ا (١٦) ولا : لام | تخرج : تحوج ب ، م ، ن ، د ا ، هامش ه ، سا

واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة وانتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من الهيبة والاستعظام والروعة ، كما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس الغرباء ، فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف . فيجب على الخطيب أن يتعاطى فلك حيث يحتاج إلى الروعة و إلى التعجب . وللا وزان تأثير عظيم في ذلك . واستعال الاستعارات والمجاز في الأقوال الموزونة أليق من استعالها في الأقوال المنثورة، ومناسبتها للكلام النثر المرسل أقل من مناسبتها للشعر، وهو مع ذلك متفاوت. فإنه ليس قولك لرجل لا تعرف اسمه : يا رجل ، كما تقولله : يا ُغَليم . فإن هذا أشد بعدا من الواجب. على أن له موضعا يلائمه، ويليق به. ولا ينبغي أن يقتدي في ذلك بالشعر . فإن الخطابة معدة إلى الإقناع ، والشعر ليس الإقناع والتصديق، ولكن للتخييل. وليعلم أن الاستعارة في الخطابة ليست على أنها أصل، بل على أنها غش ينتفعبه في ترويج الشيء على من ينخدع وينغش و يؤكد عليه الإقناع الضعيف بالتخييل ، كما تغش الأطعمة والأشربة بأن يخلط معها شيء غيرها لتطيب به أولتعمل عملها، فيروج أنها طيبة في أنفسها . وقد يقع من ذلك ما يسمج جدا ، كما كان يفعل رجل يقال له إدروس فإنه كان يحرف لغته وصوته و يتكلم بغير لغة بلده ، و يتشبه فيه بالغرباء، فكان يستهشع ذلكمنه عند المحنكين، لأنه كان يخرج عن العادة، و إنماكان يتحجب منه المغبونون والأغرار.

<sup>(</sup>۱) سبه: شبه ب ۱۹۵۰ | الاستغراب: للاستغراب ، ه | التعجب ؛ التحبيب م (۲) مشاهدة: شهاده س (۳) يحتشمهم : يحشمهم د ۱۵ : + مثله ب | مثله : سقطت من ب | المعارف ت المعارف س (٤) التعجب : التعجيب م (۷) تقول : نقال م ۱ ن (۱۰) ليس : وليس سا | التخييل : التخيل د ۱ د ا (۱۱) أنها : بابها سا | ف : سقطت من س (۱۲) الإقناع: الاساع س | بالتخييل : بالتخيل م ۱ سا | الأطعمة والأثربة : الاثربة والاطعمة د ۲ س ، سا (۱۲) علها : علها م (۱۶) من : في س ، ن ۱ د د ا الاثربة والاطعمة د ، س ، سا (۱۲) علها : علها م (۱۶) من : في س ، ن ۱ د د ا نقطت من م | يحرف : يحذف د سقطت من م | يسمح : يسمع سا | ادروس : اذروس س | يحرف : يحذف د الحركين : (المخالين م المحركين ن المحتكين : (الحتكين : (الحتكين : (الحتكين د الحتكين : (الحتكين : (الحتكين د الحتكين : (الحتكين د الحتكين ن د ۱ ه المحركين ن

وقد يعرض لمستعمل الخطابة شعرية ، كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية . و إنما يعرض للشاعر أن يأتى بخطابية وهو لا يشعر ، إذا أخذ المعانى المعتادة ، والأقوال الصحيحة التي لا تخييل فيها ، ولا محاكاة ، ثم يركّبها تركيبا موزونا . و إنما يغتر بذلك البله ، وأما أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعرا . فإنه ليس يكفي للشعر أن يكون موزونا فقط. وهذا الإنسان فيحكم اللص الأنه يسرق ظنا بغير وجوب ، ولا أشباه وجوب . وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس . بل الأصل الأول في الخطابة أن تكون الألفاظ التي منها تتركب الخطابة ألفاظا أصلية مناسبة ، وأن تكون الاستعارات وغيرها تدخل فيها كالأبازير ، وكذلك اللغات الغريبة ، وكذلك الألفاظ المختلقة على سبيل التركيب ، وهي ألفاظ لم تستعمل في العادة على تركيبها ، و إنما الشعراء ومن يجرى مجراهم هم الذين يختلقون في تركيبها، مثل قولهم : فلان يتكشحم . فإن هذه مما ينفر عنها في الحطابة ، لأنها أحرى أن تستعمل في التخييل منها في التصديق . وستعلم أن بين الجميل والحسن و بين القوى والعظيم فرقا ، كما فى الخلق والأشكال . و إنما يحسن فى الخطابة من الأسماء ماكان مستوليا ، وقد عرفته ، وما كان مناسبا أيضا أهليا . وهذا هو اللفظ النص على المعنى . وأما التغييرات فإنما تصلح إلى حد . والفُرْهَةُ من الخطباء يستعملون هذه الأصناف . وههنا أقسام من الألفاظ ذِكُرها بكتاب الشعر أولى ، ومن حقها أن تهجر في الخطابة ، وكلها يُغلُّط السامع ، والتغليط بالشعر أولى منه بالخطابة ، وخصوصا المتفقات من الأسمىاء فإن من حقها أن

<sup>(</sup>۱) قد: سقطت من ب، د، سا | الخطابة: الخطابية ن، دا (۳) الصحيحة: المصححه سا الركبها: ركبها ب، ن، دا، سا (٤) وانما: فانما د | يعدون: معتدون ب | شعرا: شعر س | فإنه: + وإنما يغتر سا (٦) اور يفيد س: اور يفيس د (٧) منها: سقطت من سا التتركب وتركب م (٨) كالابازير: كالاباريزب، م: كالارد د | وكذلك: فكذلك د: ولذلك ن (٩) الغربية: العربية م: سقطت من ب | وكذلك: ولذلك ن ، دا فكذلك د: ولذلك ن (٩) الغربية: فلا د | (١١) يتكسم : سكسم د، سكسم ب: سكسم ب: سكسم من د از فلان : فلا د | (١١) يتكسم : سكسم د، س المسم ب المسلم با الجيل: الجهل م | والحسن : والحس م: الحسن س (١٣) والعظيم : العطيم س، سا الجيل: الجهل م | والحسن : والحس م: الحسن س (١٣) والعظيم : العطيم س، سا وستعلم ان بين الجهل م | يحسن : سقطت من س | يحسن ف: + التخييل منها في التصديق وستعلم ان بين الجهل م | يحسن : سقطت من س | يحسن ف: + التخييل منها في التصديق وستعلم ان بين الجهل م (١٤) كان : + منها ب، م، سا (١٦) في تكتاب : في كتاب د

١.

لا يستند إليها . على أنها بالمغالطية أولى . وأما المترادفة فهى بالشعر أولى، فإن ترادفها يخيل توكيداً للعنى . وأما التصديق فلا يستعان فيه بالتكرير البتة . اللهم إلا أن يكون التصديق غير واقع أو يرفد بتخييل . وكما أن الوزن من جملة ما لا ينتفع به في الحطابة ، أو ينتفع به نفعا يسيرا ، وإنما يحتاج فيها إلى شيء من الوزن غير تام ، كذلك الألفاظ الشعرية .

واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهور ، أى بحسب معنى آخر ، أو بلفظ غريب ، أو بلفظ لا مشهور جدا ، ولا غريب ، ولكن لذيذ . واللذيذ هو المستولى المذكور ، وخصوصا إذا كانت حروفه حروفا غير مستشنعة في انفرادها ، أو في تركيبها . وكيف كان فينبغى أن يستعمل من الألفاظ الموضوعة أى المطابقة ، والمتغيرة أى المستعارة ، وما يجرى مجراها من الحجاز ما يلبق بالشيء الاكيف اتفق ، وذلك على حسب الشيء ومضاده ، وأن يقايس بينه و بين ضده فيعلم اختصاصه بما يليق به . فإن الشيخ يجمل به شيء من الزينة بعينه ، ولا يجل به ضده ، و بالصبي شيء آخر . ويبين ذلك إذا قو بل الشيخ بالصبي ، فروعى ما يجمل بالصبي ، فيعلم أن ذلك لا يجل بالشيخ . وينبغى المخطيب ، إذا أراد أن يستعير و يغير حيث يريد التحسين ، أن يأخد الاستعارة والتغيير من جنس مناسب لذلك الجنس ، عاك له غير بعيد منه ، ولا خارج عنه . فإنه إذا أراد أن يحقر إنسانا و يقبحه ، فيجب لامحالة أن لا يحاكيه بشيء بعيد

<sup>(</sup>۱) بالمغالطية : بالمغالطة س (۲) بالنكرير : بالنكريرات م || البتة : سقطت من ن (٤) و إنما : أو إنما س (٦) أن سقطت من س || التغيير : التغيير م ، سا (٧) أو بلفظ (لا مشهور) : سقطت من م (٨) مستشنعة : مستبشعة ب ، م ، ه ، سا (١١) ما يليق : وما يليق د || يقايس : يقاس د (١٦) و بين : أو دن س || الزينة : + وحده م ، ن ، د ا (١٣) به : سقطت من س (١٣) به : سقطت من س ازوروعي ه ، سا || فيعلم : فعلم سا || يجمل : + به س ، ه || بالشيخ : بالشيء م : الشيخ س : سقطت من س الشيخ س : سقطت من م (١٦) بعيد : ستعين سا || يغيير : نعبر س (١٦) بعيد : نعتد د

من جنس ما يفعله ، بل يقول ، إن أراد أن يقبح ملتمسا و يحقره : إن فلانا ليتكدى . وإذا أراد أن يفخم أمر حريز، لم يبعد بالمحاكاة ، بل حاكاه بأنه حاذق بما يتعاطاه ، وكما يقال لاص المحتال : إنه لص بالتدبيروالحيلة .وربما كان ما يحاكيه به ليس يخرجه إلى ضد المعنى ، بل يجعله أصغر أو أكبر فيه . كمن يهون حال الظالم ، فيقول : مخطىء ، مسىء ؛ أو يعظم الظنية في أمر من أساء وأخطأ ، فيقول : ظالم ، متعد . وكذلك يقول لمن سرق : إنه أخذ وتناول تارة ، يريد بذلك تخفيف الأمر ، أو أغار وانتهب أخرى ، يريد بذلك تعظيم الأمر . وقد يقع أيضا الغلط في الدلالة من جهة إعراب المقاطع ، وفي حروف الوصل والفصل . فربما يقع ذلك خطأً ، وربمـــا يقع قصـــداً ، لتحريف الدلالة والتغيير . و إذا لم يجد الخطيب للشيء اسما ، فأراد أن يستعير له ، فينبغي أن يستعير اسمه من أمور مناسبة ومشاكلة ، ولا يمعن في الإغراب، بل يأخذ الاسم المحقق لشبيهه ومناسبه. فتغييره إياه ليس مستعار المستعار ،ومغير المغير . ثم يجب أن تكون المعانى التي يستعار منها معانى لطيفة معروفة مجمودة ، وقد استعملت في المتعارف من الكلام، مثل قول القائل: فوا بردا على كبدى.

<sup>(</sup>۱) أن يقبح: يقبح م (۲) ليتكدى: ليتكدا ن ، دا: ليتكدم || واذا: إذا م الم حريز: أمرا جريزا هـ: أمر جريزا ن : أمر حريد || لم : سقطت من سا || يعد : سعل سا (۳) اللس : اللص س ، ن ، و ا (٤) يه : بل م : سقطت من ن ، دا || أو أكبر : وأكبر م (٥) كن : فهو د || الظالم : الظلم ن ، دا || بسى ، : من ن ، دا || بسى ، : وسمى ه س : + فيه م (٥-٣) أمر من : أمرين م (٢) وأخطأ : أو أخطأ ب ، د وسمى ه س : + فيه م (٥-٣) أمر من : أمرين م (٢) وأخطأ : أو أخطأ ب ، تاوة : المنقول : فيقال س || وكذاك : واقداك ن ، دا || سرق : يسرق م ، ن (٧) تاوة : الفصل الأصل ب (١٠) والتغيير ت ، دا (٨) أيضا : سقطت من م (٩) الوصل والفصل : الفصل الأصل ب (١٠) والتغيير : والتغيير س ، ف ، ه ، سا || وإذا : فاذا ن ، ه الفصل الأصل ب (١٠) والتغيير : فيعيره تنغيره م || ليس : وليس د || مستعار : المستعار ن ، دا || مغير : يغير ن ، دا : معي س (١٣) المغير : المتغير ن : المعير دا : سعار ن ، دا أن معان ب ، م || معان : معان ب ، م || معرفة عمودة : محودة معروفة سا

فإن أمثال هذه الاستعارات قدصارت لفرط الشهرة كأنها غير استعارات. وأما الاستعارات التي لم تذع ولم تتعارف ، فأكثرها منافية لخطابة . و إنما يجوز أن تختلف الاستعارات الغريبة في الكلام الشعرى . ومن حسن الأدب في الألفاظ أن يكون الخطيب ، إذا حاول العبارة عن معنى فاحش، لم يصرح بلفظه البسيط الذي يدل عليه بلا تركيب ، أي بلا توسط معنى مستعار ، بل ينبغي أن يعرض عنه ، ويستعير له ، ويقيم شيئا بدله . وذلك و إن كان كذبا ، فهوكذب حسن. وربما دل على المعنى القبيح بالإَشارة، دون العبارة. ولكنه مذهب غير شريف في الخطبة . لأن الخطيب يجب أن يدل على المعنى بحيث يسمع . فإذا سكت عنه لفظا ، وأومأ إليه إشارة ، فكأنه ترك المخاطبة . وقد يُعسن أن يعرَّض لا من الشبيه والمناسب ، بل بتسمية ما يخالف المعنى محكوما فيه بالأولى والأحرى والأفضل،ومقابلها من الأقل. أما بالأولى والأحرى والأفضل فكما يقول وهو يريد ذم إنسان : إن السيرة الحسنة أولى من الغَشْم ، و إن العفاف أفضل من الفجور. وأما بالأقل فأن يقول : ليس العفاف أقل في إرغاد العيش من الطمع. وريما ذكر مقابل ما هو الأحرى والأولى ، مثل ما ذكر في المثالين . وريما لم يذكر ذلك المخالف ، بل ذكر الأولى والأحرى وحده ، وكفاه في ذلك الباب بعينه ، فيقول : الازدياد من العفة أولى ، والاستكثار من الأصدقاء أحرى .

<sup>(</sup>۱) وأما: ظامام، ه (۱-۳) وأما الاستعارات ... الاستعارات : سقطت من ن (۳) تختلف : يختلق س، ه || ومن : من م (۸) فاذا : وإذا د (۹) أوما : أوى د، س، ه || ومن : من م (۱۱) المناسب : المناسبة د، س (۱۱) ومقابلها ... والأفضل : سقطت من سا || ومقابلها : ومياينها د : فقابلها ب || من الأقل : سقطت من ب والأفضل : الأولى د، ه || فكما : وكما : كا د : فكن ن، ه : وكمن دا (۱۲) إن : الى س || بالأولى : الأولى د، ه || فكما : وكما ت كا د : فكن ن، ه : وكمن دا (۱۲) إن : الى س (۱۳) أقل : بأقل د (۱۶) وريما : وايما س (۱۵) المخالف : لحمالف سا || الأولى والأولى س || وكفاه : وكفايه سا : وكفي يه د، س || ذلك : هذا س (۱۲) بسيته : سقطت من س

وقد ينفع هـذا أيضا إذا ذم به من فيه عفة أو له أصـدقاء ، إلا أنه مقتصر على الاقتصاد .

وجميع الاستعارات تؤخذ من أمور إما مشاركة في الاسم ، أو مشاكلة فىالقوة، أى مغنية غناء الشيء في فعل، أو انفعال، أو مشاكلة فى الكيفية المحسوسة، مبصرة كانت أو غيرها . وللقول الانتقالي الاستعارى في تأثيره مراتب . فإنه إذا قال الغزل في صفة بنان الحبيب : إنها وردية ، كانت أوقع من أن يقول : حمر ، وخصوصا أن يقول : قرمزية . فإن قوله في الاستعارة للحمر ووردية "، قد يخيل معها من لطافة الورد و عرفه مالا يخيله قوله ود حمر " مطلقا . فإن قوله قد يخيل معلقا لا يطور بجنبه المدح والاستحسان . وذكر القرمن يتعدى إلى تخييل الدودة المستقدرة . وكذلك أيضا الحال في الأسماء الموضوعة التي ليست مستعارة ، فإن بعضها أفضل من بعض . فإن اللفظ الذي يقع على الشيء من حيث له معنى حيث له معنى أكرم هو أحسن من النفظ الذي يتع عليه من حيث له معنى أخس ، وإن كان كل واحد منهما يقصد به في الحقيقة معنى واحد ، مثل ما يقال للبغل : إنه نسل فرس من غير فرس ، فإنه أوقع من أن يقال له :

<sup>(1)</sup> أيضا: سقطت من سا (۲) الاقتصاد: الاقتصادم ، ن (۳) من: في ن ، دا (ع) أو انفعال: وانفعال ن ، دا (ه) مبصرة: مسصرة د || وللقول: والقول ب ، سا || الانقالى: بعد الانتقال د (۲ – ۷) كانت... وردية: سقطت من سا (۷) قوله: قواك د || في الاستعارة الحمر وردية: الوردية في استعارة الحمرة د || خمر: مرة ص: الحرة د: خمر (۸) قد: فقد ب: سقطت من د || يخيل: سحل ص: مخيلة د || يخيله: + في د || حمر: أحمر د || مطلقا: + فان قوله د (۹) يطور: يصور د || بجنبه: بحسنه د ، دا: تحته ب: بحبيه ه: تحتيه م (۱۰) المستقذرة: المعذوة د || المؤ وعة: المؤضوعات م ، ن ، دا (۱۲) اكرم ... معني: سقطت من سا || «و: و«و م || الذي : سقطت من سا (۱۲) اكرم ... معني : سقطت من سا (۱۲) أخس: أحسن ب ، سا || وإن: إذ ه: وإذاب، د ، سا || يه: سقطت من سا (۱۲) أخس : أحسن ب ، سا || وإن: إذ ه:

نسل حمار من غير حمار . وكلاهما ، و إن تُقصد بهما معنى واحد من جهة وفى ظاهر الأمر ، فإن الاعتبارين المتحققين فيهما مختلفان ، وأحدهما أجسن . وهذا قريب مما قال أبو الطيب :

أيابن كَرَّوُّس، يا نصف أعمى و إن تفخر، فيا نصف البصير

وعلى هذا المجرى حال استعال اللفظ المعظم والمصغر. فإذا قيل مثلا: ذهيب ، وثويب ، حقر به المعنى الواحد بعينه الذى يعظمه لو قيل: العِقْيان ، أو قيل: الخلعة . بل إذا قيل: تُعلَبان ، وقيل: ثعيلب ، وقيل: معطى ، وقيل: معيطى ، وعنى تصغير معطى ، اختلف المعنى بذلكِ شديداً . و يجب في أكثر المواضع أن يتوقى الإفراطات جميعا .

والألفاظ الباردة على وجوه أربعة : منها الأقوال المأخوذة بالتركيب بدل الأسماء ، إذا جمعت من أعراض بعيدة ، غير خاصة ، مثل قولهم بدل الأسماء : الكثيرة الوجوه ، وقولهم بدل الأرض : جماء الهامة ، وقولهم بدل المتملق : صديق الحاجة ، وكقولهم بدل النفس العادية : أسد ، وكقولهم بدل المتملق : صديق الحاجة ، وكقولهم بدل النفس العادية : أسد ، وكقولهم بدل قعر البحر : قانى اللون . فإن هذه الألفاظ المركبة ، إذا ذكرت ، لم تقم مقام حد ، ولا رسم ، ولا خاصة ، ولا يفهم منها غرض القائل . وأما في الشعر ، فقد يجوز أمثال ذلك ، و يكون استعالها لا على أنها تدل على الشيء ، بل على أنها ألفاظ تحاكى الشيء .

<sup>(</sup>٢) المتحققين: المحققين م (٣ن) أبو الطيب: أبو الطبيب شعر م: + المتنبى ب (٤) أيا بن م ، سا: فيابن ه: فيا أبن ب: أيا أبن س ، ن: أنا أبن د | و إن: فان ن ، ه | تفخر: يفخر م ، ن : هجر س (٦) العقيان: القصبان ب (٧) تعيلب وقيل معطى : سقطت من م | وقيل (معطى) : وقد قيل ب | وقيل (تعيلب) : أو قيل س | وقيل معيطى : وقد قيل معيطى ب: سقطت من د (٩) يتوقى : يتوقيا ب ، م ، ن الإفراطات: معيطى ب: سقطت من د (٩) يتوقى : يتوقيا ب ، م ، ن الإفراطات: الافراطان ب ، د ، م ، سا (١٢) الكثيرة الوجوه: الكرة المدحوة ه | جماء : جما د ، ه (ثم كتب تحتما جماء في ه) (١٣) وكقولم : وقولم س ، وكقوله سا | وكةولم : وقولم س ، ه خما د ، م ا التي ، ن اللون : قانى اللون س ، قانى اللوى ب | إذا : و إذا م (١٧) بل : سقطت من ب ، سا | الشي ، ن المشيء م

والنوع الثانى: أن يستعمل لغة غريبة ، إما من ذلك اللسان بعينه ، أو من لسان آخرينقــله إلى لسانه ، أو على سبيل الاختراع ، كما اخترع بعض أهل لسان العرب ، فقال :

ترافع العزبنا فارفنعما .

والنوع الثالث: أن يكون من الألفاظ الموضوعة الموافقة ما يستثقل جدا، لا لنفس الغرابة، بل لأنها محرفة في هيئاتها عن القبول: لطوله جدا، كاستجالهم بدل الطويل: العَشَنَّق؛ أو لإبهامه: كما يتفق أن تكون الكلمة مبهمة لا تدل على زمانها، فلا يعرف أن الأمر ماض مثلا أو مستقبل، أو تكون محرفة الزمان كقولهم: كان ذلك، أى سيكون؛ أو لأنها متصلة، أى متصلة بغيرذلك المعنى، كتسميتهم الخمر صهباء، حيث لا يكون مشهورا. فإن الصهوبة تشير إلى صفة تواصل الخمر بها غيره. أو قولهم للاء واللبن: الأبيضان، حيث لا يكون مشهورا. وأمثال هذه لا تحسن في الكلام الخطابي. ولا ماكان مشهورا جدا، متعارفا على ألسنة الناس والغاغة، وشيئا كالمملول. ولا يحسن أيضا ما يكون مع ذلك مأخوذا من الشعر مخيلا فيه طبيعة الشعر، كما يسمع تقريبا من هذا

<sup>(</sup>۱) لغة: لعله د | بعينه: سقطت من س | أو: ان د (۲) بعض أهل لسان العرب: بعض لسان أهل العرب ب: بعضهم د ، م ، ه | فقال: قال د: فيقلن: سقطت من س (٤) ترافع: رافع م | فار فنععا: فار فنععا: فار فيقعا ما: فان فيمعا ب: فان ضعفا د ا (٥) النوع: سقطت من د | لموافقة: سقطت من س | ما يستثقل: فيسمل د (٦) لطوله: طويلة د (٧) بدل: بديل سا | الطويل: التطويل س: سقطت من سا | العشنق: العشق م: العيمي ن الحمو الأو: سقطت من م | أو لا بها مه كما شفق أن تكون الكلمة: أو تكون كلمة د | الكلمة: كلمه س (٨) أن: من د | تكون: سقطت من د (١١) قولم : كقولم م ، ن ، ه (١٢) ولا: إلان ، د ا مشهورا: + إذ أمثال هذه لا تحسن في الكلام س (١٣) وشيئا: وشيء م ، ن | كالملول: كالملوك د ، سا (١٤) فنه: فيه د | تقريبا د: تقريبا س | من : + ، يحو س

10

الذي يسمى في زماننا ذوب الشعر، ودو و إن استحسن في زماننا، فإنما استحسن في البلاغة من حيث هي بلاغة يراد بها التعجيب ، لا من حيث هي خطالة يراد بها إيقاع التصديق للجمهور، إذ ليس هو على عادة الجمهور ومذهب اللفظ المشهور، بلهوكاللفظ الغريب،الغيراللذيذ عند الجمهور ، وعلى أن الإجماع إنما وقع على ذلك من المتعجرفين . وأما البصراء فإنا يحبون من ذوب الشعر ما هو حائل اللفظ ، لطيف المعني ، وليس بالمفرط في الاستعارة ، ويحبونه كالأبازير. ومن اللفظ البارد ما يسمج لإفراط جعله الشيء عظما ، مثل ما كان لا يستعمل بعضهم في كلامه لفظة وو اللذيذ " ، بل يأخذ بدله وو المغرى " . وقد ذكر لذلك أمثلة أخرى جمع فيها إن كان اللفظ متصلا ، ومع الاتصال فيه البرد التركيبي . وإنما يضطر إلى استعال هذه الأشياء في كثير منه حيث لايوجد للشيء لفظ موضوع مفرد، فيحتاج أن يؤلف له لفظ دال عليه. ثم على طول الزمان ربما قبل واعتيد. و يكون قبل ذلك باردا. و بعض هذه الوجوه المستبردة قد يقع في الشعر أحسن موقع . أما المضعفات فتلائم الوزن المسمى "افن" ، وهو وزن يستعمل في المطربات المفرحة والمضحكة ، و يكون مع ذلك طويلا. فيكون المضاعف لطوله، ولتعريضه للضحك منه ببرده، يلائمه. وأما الغريب فيصلح للوزن المسمى

<sup>(</sup>۱) ذوب: دون د، ن ، دا (۲) التعجيب: التعجبب، د، م | هي: سقطت من س ، م ، ن ، سا (۳) المشهور: + بل هو كاللفظ المشهور م (٤) الغير: سقطت من س ، م ، ن ، سا (۳) المشهور: + بل هو كاللفظ المشهور م (٤) الغير: سقطت من ن ، دا (٥) ذوب: دون ن ، دا || ما: صقطت من سا || حائل: حارم: حاد د، س ، ه (ثم كتب فوقها حامل في ه): حايك سا (٦) كالأبازير: كالاباديز م (٣ – ٧) ومن اللفظ البارد: سقطت من ب (٧) لإفراط: الإفراط ب || لا: سقطت من ن ، دا (٨) كلامه: كلامهم س || المغرى: المغذى ب ، د ، م ، ن ، سا (١١) ربحا: وربما م || قبل: قبل م ، سا (١١) و بعض: أو بعض د (١٣) موقع: مواقع م، ن ، دا ، سا || فتلائم: فلائم م || افن: الفن به م (١٤) المفرحة د (١٥) الفحك: الفحكة ه || منه: سقطت من د || افن به برده يلائمه: بترده بلاغه ن ، دا || الغريب: الغرائب ن ، دا

"انى"، فإنه وزن يراد به تهو يل الأمر فى السياسات والشرائع، ليخشع أو يحذر. والغريب من جملة ما يكون له ، كما أنبأنا به من قبل ، روعة وحشمة ، مع انقباض النفس عنه . كما أن الاستعارة تناسب وايامبوا".

وأما النوع الرابع من الألفاظ الباردة: فهى الاستعارات التى لا تشاكل الخطابة أصلا، إما لشدة بعدها والغلو فيها، و إما لحقارتها وذهابها إلى جهة الاستهزاء، فإنها قبيحة. و إن كانت الاستهزائية منها تصلح فى ضروب من مؤذيات الشعر، وهى التى تذكر فيها الأهاجى والفحش والرفث. والمبعدات العظيمة جدا منها تستعمل فى "الاطراغودية".

والتشبيه يجرى مجرى الاستعارة ، إلا أن الاستعارة تجعل الشيء غيره ، والتشبيه يحكم عليه بأنه كغيره ، لا غيره نفسه ، كما قال القائل : إن أخيلوس وثب كالأسد . والتشبيه نافع في الكلام الحطابي منفعة الاستعارة ، وذلك إذا وقع معتدلا . فأما أصله فهو للشعر . و يجب في التشبيه والاستعارة ، إذا استعملا في شيئين معا ، أن يكونا متجانسين . مثلا : إذا دل على الزهرة والمريخ معا بالاستعارة ، أو بالتمثيل ، أو بالحاكاة ، فقيل في هذه : ما سكة الكأس ، فينبغي أن يقال للريخ : ماسك الحربة . حتى إذا كانا نظيرين ومتخالفين معا ، عثلان بشيئين متناظرين من جهة ، مختلفين من جهة خاصة كل واحد منهما .

<sup>(</sup>۱) به: + فيه ن > د ا | ليخشع: ليشجع س > ه (۲) له: سقطت من م | أنبأنا به: انبأناه م | روعة: ورعه م (۳) ايامبوا: أيامبوا م: امامبووا س: ايامبو ن > سا: ايامنو ه (٥) أصلا: سقطت من ب > د > سا | إما: واماس | إوالغلو: فالعلود (٦) من: سقطت من سا (٨) الاطراغودية: الاصطراغورية م: الاطراغورية به الاطراء عودية د: الاطراغوذية ه (٩) والتشبيه يجرى... الشيء غيره: سقطت من د | التشبيه: الشبيه سا | إلا أن الاستعارة: سقطت من سا (١٠) التشبيه: الشبيه الما إلا أن الاستعارة: سقطت من سا (١٠) التشبيه: الشبيه د > سا (١١) التشبيه: الشبيه سا | كغيره: لغيره ب | غيره: غير ب > ن > د ا (١١) التشبيه: وأما د | التشبيه: الشبيه ب > سا (١٥) الحربه: للحربة س > ه | كانا: كان د > م > ن | نظيرين: نظرين م | ومتخالفين: ومتقاربين د (١٦) متناظرين تا السلمة ن > د ا | واحد: سقطت من ن | منها: منها د المعلمة ن > د ا | واحد:

فصل [ الفصل الثاني ]

فى إشباع الكلام فى اجتناب ما يهجن اللفظ واختيار ما يحسنه وما يحسن فى الشعر ولا يحسن فى الخطابة وما يحسن فيهما جميعا

فلنتكلم الآن في كيفية اختيار اللفظ ، فنقول :

یجب أول كل شيء أن تكون فصیحة صحیحة ، لا لحن فیها بحسب اللغة ؛ فإن اللحن یركك الكلام و یرذله . ثم ینبغی أن تراعی الرباطات بتمامها . والرباطات هی الحروف التی یقتضی النطق بها عودها مرة أخری ، وارتباط كلام بها ؛ فینبغی أن لا ینسی إعادتها ، أو أن لا ینسی الكلام المرتبط بها ، مثل أنه إذا قال : أما أنا فقد قلت كذا ، فینبغی أن یتم الكلام ، فیقول : وأما أنت ، أو إنسان آخر فلم یفعل كذا . فإن الوقوف علی ووأما "هو نقصان من واجب الكلام ؛ وأن لا یباعد بین الرباطین بحشو دخیل ینسی ما بینهما من الوصلة ؛ وأن یراعی حقه من التقدیم والتأخیر ، فإنه یجب أن یقول : كان كذا ، كان كذا ، كان كذا ، فإن حق وو لما "أن یقدم . و یقول : كان كذا ،

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل : فصل ۲ ه : فصل ت ب : الفصل النائي س ، م ( ه ) فلننكام : فيتكام د | الفظ : الالفاظ س ، ه ( ۹ ) كل : سقطت من س | فصيحة : فضيحة د : فصيحاب ، ن ، ه د ا | صحيحة : صحيحا ب ، ه ، ن ، د ا : سقطت من م | فيها : فيه ب ، ه ( ۷ ) تراعى : يراعى د | الرباطات : الرابطات م ، ن ، د ا | يقنضى : مقتضى ه | الرباطات : الرابطات م ، ن ، د ا | يقنضى : مقتضى ه | النطق : الناطق د ( ۹ ) اعادتها : اجادتها س | أو ان لا : ولا ن ، د ا : أو لا د ( ۱ ) يتم : يتم م ، ن ، د ا ( ۱ ) فلم : لم س | اما : ما ن ، د ا ( ۱ ۲ ) دخيل : دخل س ( ۱۳ ) فاقه : وانه ب ( ۱ ۲ ) يقدم : يتقدم د

لأن كذا كذا ، فإن تقديم وولأن " قبل الدعوى سَمْجُ . أقول : ولم يأتمر بهذا فرفوريوس، صاحب ايساغوجي. وأن لايدخل رباط بين رباط وبين جوابه، إلا في بعض المواضع ، كقولهم : أما أنا ، فلا عجل الرغبة في حمدك ، فارقت قومى ، وقصدتك ؛ وأما فلان فيلزمهم . فلا من لفظ وفلا عجل " قد دخل بين ووأماً الأول ، وبين ووأما " الثانى ، وتوسط ، فلم يقبح . وربما لم يوسط بل جعل في الطرف، كقولهم : أما أنا فأتيتك ، وأما فلان فلم يأتك · ثم يورد العلة في الطرف، فيقال : لأجل كذا . وهــذا إنما يحسن حيث يكون الرباط الأول شديد التنبيه على الثاني . ثم للغات في هذا أحكام ، فليس يمكن أن يقال فيهـا قول كلى محقق . بل ينبغي أن تكون الألفاظ التي لا يراد فيهــا التشبيه والاستعارة ألفاظا خاصة، غير مشتركة ،ثم لا تكون مغلطة وتوهم بمعناها الواحد الشيءَ وضده. فأمثال هذه الألفاظ تستعسل تغليطا ، مثل ما يستعمل انبادقليس الكرة التي يقول إن العالم سيصير وقتا إليها ، كما ابتدأ وقتا منها . وكما يتلفظ به المتكهنون ، مثل الحكم النجومي الذي حكم به بعض المنجمين ، فقال : فلان الملك اليوناني ، إذا عبرالنهر تأدى الأمر به إلى بطلان مُلك عظيم. فرا عبره، تلقاه كورشالملك وهزمه وأفسد ملكه . ولم يجد إلى الإنكار على المنجم سبيلا،

<sup>(</sup>١) لأن كذا كذا كذا : لان كذى كذا د : لا كذى كذا س || (تقديم) لان : الان م || سمج :

يسمج د || اقول : واقول م ، ن || بهذا : بذلك س (٢) فرفور يوس : سقطت من ب ، س ، سا

|| ايساغو جى : الساعو جى س || صاحب ايساغو جى : سقطت من د || رباط بين : رباطين ب

|| وبين : ومن م (٣) إلا : لاب || كقولهم : كقولك س (٤) فيلزمهم : يلزمهم ن ، د ا

|| فلا ن : فان س ، ن (٥) و بين : سقطت من س || وتوسط : فتوسط ب || فلم : لم د :

ولم ب (٨) الغات : اللغات م ، ن ، د ا (٩) قول : بقول ب ، س ، سا || بل : ثم د ولم ب (١٠) ثم : + ان د ، هم || وتوهم : توهم د (١٠ – ١١) الواحد الشيء : الشيء والواحد س (١١) وضده : و يضده م || فأمثال : وأمثال د || الالفاظ : + انجاس || انبادقليس :

انباذقليس ه (١٢) الكرة : للكرة ب || (سيصر) وقتا : وقت م || يتلفظ : يلفظ د (١٣) به : بها س || فقال : + ان د (١٤) الأمر به : أمره د (١٥) تلقاه : تلقا ب

لأنه لم يكن بيِّن أي المُلكين يبطل بعبوره . و إنما كان الملك نفسه ، ومن ذات نفسه ، وبحسب وهمه ، ما تخيل أن مُلك كورش يبطل . ولفظ الكاهن كان محتملا للمعنيين . ولمثل ذلك ما يكون المنجم والكاهن جسورا على القضايا بأمور كلية جدا ، إذ الغلط في الجزئية أكثر . ولذلك فإنهم يحكمون حكما مبهما جدا ، غير مؤقت ولا مكيف. والوجه الرابع: أن يراعى أمر التأنيث والتذكير، ما كان بعلامة ، ومالم يكن بعلامة ، حتى لا يقع فيه غلط . والوجه الخامس : أن يراعى أمر الجمع والتثنية والوحدان والتصاريف التي تختص بهـا . وينبغي أن يسقط الرباطات والإدخالات والتعويضات بالشروط المتداخلة بالتقديم والتأخير، ويجعل الكلام عفوا ، حسن الدلالة . وأن تكون هيئات الدلالة على الوقف بالتقصير ، وعلى الاتصال بالتثقيل مراعاة على حقوقها . وهذا شيء يكثر في اللغة السريانية واليونانية . ويحذر إيقاع اللفظ موقعا يمكن أن تقرن دلالته بموضعين مختلفين ، كقول بعضهم : إن هذا القول كان دائمًا للرجال الحكماء ؛ لأن الدائم لا يدرى أهو في شرط الموضوع ، أو في شرط المحمول ، القول لارجال الحكماء كان دائمًا . فيحتاج ضرورة إلى علامة تتصل به : أما 10 في الكتابة فإلى الشكل والإعجام ؛ وأما في العبارة فإلى مثل ذلك من الدلالة .

<sup>(</sup>۱) بين: + ان س (۲) بحسب: سقطت من د (۳) محتملا: محملام || للعنين: لعنين د || ولمثل: ومثل د || القضايا: القضاء د ، م (٤ - ٥) إذ... جدا: سقطت من سا (٤) ولذلك: وكذلك ب ، م (٧) الجع والتثنية: التثنية والجع م (٨) الرباطات: الرباط د || والتعويضات: والتعريضات م ، ن ، د ا || بالشروط: بالشرط س || المتداخلة: والمتداخلة س ، م (١٠) الوقف: الموقف ن ، د ا || بالتثقيل: بالسفل ن : بالتقل د ا (١١) اللغة: لغة د ، س || ويحذر: ونجرزم (١٣) في شرط المحمول: شرط المحمول : شرط المحمول د (٢٤) أي : التي م : أو ب ن || للرجال الحكياء: الرجل الحكيم م ، ن ، د ا الحمول د (١٤) الحكياء: + وان ن : + إن د ا : + إذا سا

وهذا مما ليس في كلام العرب. وهذا كما يجب عليك، إذا ذكرت الشيء وحده، أن تدل عليه بالاسم الذي يخصه، كما تقول في حكاية حال العين: إنها أبصرت. فإن قال: أحست، لم تدر إلى أى الحواس يرد، إذ كان محتملا للرد إلى كل حاسة رد العين إلى الإبضار واللس. فكذلك حال الدائم هناك، لكنه إذا ذكر حالا عامة لا نبين، مثل حال عامة لفعلى السمع والبصر معا، احتاج ضرورة إلى أن يقول: تحس، وأغناه ذلك عن أن يقول: الأذن والعين أبصرت وسمعت، بل يقول: أحستا. وكذلك إذا جمع المذكر والمؤنث معا، أو ثناهما، فغلب المذكر.

ومن الأشياء المفسدة لرونق النظم إدخال كلام فى كلام ، مثلا كما يقول : كنت أريد أن آتيك وقت المساء ، وفى ذلك الوقت يرجع الناس إلى بيوتهم ويتهيئون لصلوة المغرب ، ولتناول العشاء ، لأن الشمس تغرب ، والليل يقرب ، لكنه منعنى من ذلك بعض الموانع .

واعلم أن الكلام ربما نفع إيجازه حين يراد الإفهام الوحِّى ، ويوثق بتعقب الإقناع إياه لمعرفة حال السامع، أو حال الأداء. فيجب أن ترد الحدود والرسوم هناك إلى الألفاظ المفردة. وربما نفعت بسطة للإسماب به حين يراد توكيد

<sup>(1)</sup> كلام العرب: الكلام العرب م: الكلام العرب ب ن ن د ا (٣) أحست: أحسنت ب م م ن | يد إذ: يزداد م: يرد اذا س ، د ا | كل: سقطت من م (٤) رد: و في د | فكذلك: وكذلك ه | حال: حالا سا | لكنه: لاكنه م (٥) حالا: حال س م م ، ه | عامة: علامة م | لا تبين مثل حال عامة: سقطت من سا | لا: لم ن ، د ا | مثل: من ب عن م ا | لفعلى: لفعلى ه: بفعلى ب: لفظى م | السمع والبصر: السميع والبصير س | ب عقطت من س | الفعلى: لفعل ه: بفعلى ب: لفظى م | السمع والبصر: السميع والبصير س ا احتاج: احتياج م | الى : سقطت من د (٦) يقول: يقال د | تحسن: وتحسن ب ، ك ، ن ، د ا | سمعت: رأت س (٧) احستا: احسنتا م (٨) (إدخال) كلام: الكلام س ا منا (٩) و في ذلك : في ذلك د (١٠) يتهيؤن: يتأهبون هامش م | منا (١٠) يقرب: يقرب سا | منهني: معني م (١٢) نفع: يقع في م | إيجازه: اتحاذه م (١٣) لمعرفة: بمعرفة ب ، د ، ن ، د ا ، سا | الأدا ، : الارا ، ب | ترد : تراد د (١٤) نفعت: نفع ب ، ه: يعقب د ا | بسطة : بسطه ب ، م : بسيطه س ، د ، ه | الاسهاب : وللاسهابه م : الأسباب د ؛ والأسهاب س ، ه | يه ا به ؛ + وأما م

الإقناع والتهويل . فيجب أن تبدل الألفاظ المفردة بالأقاويل . وقد يبدل الاسم بالقول ، إذا كان الصريح يستبشع ، مثل الاسم الصريح لفرج النساء ، فالأحسن أن يبدل فيقال : عورة النساء ، وكما يبدل اسم الحيض بدم النساء ، ويبدل الاسم الصريح للجاع بلمس النساء . وربما بدل الاسم بالصفة المفردة ، فيقال بدل الاسم الصريح للجاع : الوطء ، وبدل اسم ذلك الذي لهن : العورة . وربما تركت الصفة ، وفزع إلى التشبيه والاستعارة .

والشعراء يجتنبون استعال اللفظ الموضوع ، و يحرصون على الاستعارة حرصا شديدا ، حتى إذا وجدوا اسمين للشيء ، آحدهما موضوع ، والآخر فيه تغيير ما ، مالوا إلى المغير . مثلا : إذا كان شيء واحد يحسن أن يقال له : مستراح ، ويقال له : مسكن ومبيت ، وكان تسميته بالمسكن أولى ، لأنه مكان المرء ، ووطنه ، سموه بالمستراح ، لأنه يدل على تغيير ما ، ويخيل راحة ما . كما ينتقلون إلى الوصف عن الاسم ، فيقولون لبعض الدور والمساكن : تلك الكثيرة الأبواب ، ولبعضها : تلك التي لها وجهان ومصراعان متباينان ؛ ولا يقولون بالتصريح : إنه دار فلان ، أو مسجد فلان ، بل يتركون الاسم الموضوع ، وينتقلون إلى اسم مشتق ويميلون إلى النعت . كذلك يتركون الاسم الموضوع ، وينتقلون إلى اسم مشتق عن وصف ، أو إلى مستعار . وبالجملة : إلى مغير هذا .

<sup>(</sup>٢) إذا : إذ م || الصريح : سقطت من ن ، د ا || يستبشع : يستشنع س ، د ا || مثل : مثلا د || الاسم : اسم شا (٣) فيقال : و يقول س || وكما : كا س || الحيض : الجنس د (٤) و يبدل : فيبدل س (٣) التشبيه : الشبيه سا (٧) حرصا : وحرصا م (٨) اسمين للشي : اسمين لشي م ، ه : للشي اسمين س || تغيير : تغيير د ، س ، سا (٩) مالوا : قالوا د (١٠) وكان : كان ن ، د ا : و ب (١١) ووطنه : وطنه م : ووطنوه ب || بالمستراح : المستراح د ، س ، ه كان ن ، د ا : و ب (١١) ووطنه : وطنه م : ووطنوه ب || بالمستراح : المستراح د ، س ، ه ا الوضوع : تغيير د ، ب نعين م ، ه الكثير : تغيير م ، د الكثير ب (١٤) مسجد فلان : المسجد الفلاني د ، ه || الموضوع : سقطت من (١٢) الكثيرة : الكثير ب (١٤) مسجد فلان : المسجد الفلاني د ، ه || الموضوع م (١٩) مغير : مغير ما : معا د

وممايعين على الإيجاز: ترك الروابط، وحذف حروف الإضافة، والصلات، إذاوقع عنما استغناء . وليس يحسن استعال المعدول حيث يوجد اللفظ المعتدل ، الموجز ، المحصل . فإن المعدول لايدل النفس على معنى يقع عنده، بل إنمــا يدل على المراد بالعرض، كما علمت. فيجب أن لا تعتقد أن في استعاله كل تلك الفصاحة والشرف ، بل يجب أن تستعملها في التعريضات حيث يكره التصريح ، وفي التهو يلات وحيث يراد التعجيب والتغريب. وهذه الأشياء تجوز في الإفراطات المديحية والهجائية ، حيث تذكر خيرات وشرور ، لا لأجل أن ينتفع بها . وكذلك تحسن جدا في الشعر . وأما في المشورات فلا تحسن إلا حيث يراد تهو يل ما بالتحذير . وأما الشكاية فقلم المحتاج فيها إلا إلى ما يدل على المعنى بالمطابقة . وأما الاعتذار فربما احتاجت الشعراء فيــه إلى مثل ذلك ، فكثيرا ما يستعملون ذلك ، فيقولون مثلا : إن الأشعار ألحان غير من هرية ، و إن النفخ في المزمار القرني عزف غير عودي . وأحسن هذه ما يحفظ المعادلة . و إنمـا تكون المعادلة إذا كان للشيء ضد، أو نظير وشريك ، فدل عليه بسلب ذلك الشيء عنه، فيقال : الجاهل غير عالم ، والزمر عزف غير وترى . إذ كان الجاهل غير العالم ، وكان الوتر نظير الزمر . وأما أن يقال : غير إنسان ، أو غير اثنين ، أو ما أشبه ذلك ، فهو مستكره ، غير مقبول .

<sup>(</sup>٣) استغناء: الاستغناء د || المعتدل الموجز: القليل د (٣) معنى: معمى سا || يقع: نفع س: يقوم سا || (٤) أن في: في د ، س || استعاله : استعال م ، ن || الشرف: العسر نف س (٥) وحيث : حيث س (٦) التعجيب : التعجب د ، س ، ه، سا || الافراطات : الافراطان د || المديحية : المدحه س || والهجائية : الهجائية د (٧) ينتفع: ينفع د (٨) المشورات : المشورات : المشورات د المنثورات سا || وأما : + في د (٩) إلا : سقطت من د || المعنى : المعانى م، المشور يات د: المنثورات سا || وأما : + في د (٩) إلا : سقطت من د || المعنى : المعانى م، ن ، دا (١٠) احتاجت الشعراء فيه الى مثل ذلك الشعراء د || فيه : فيها م، ن، دا (١٠) احتاجت الشعراء فيه الى مثل ذلك : يحتاج فيه الى مثل ذلك الشعراء د || فيه : فيها م، ن، دا (١١) مثلا : سقطت من س || ارزم ينه المن المنه المنه المنه المنه المنه (١٤) إذ كان الجاهل ... وترد || غير العالم : غير مقابل للعالم د : مقابل العالم ه (١٤) مستكره : مستنكر س، ه؛ معتكرم م الزمر : سقطت من س (١٥) أو (ما اشبه) : و س (١٦) مستكره : مستنكر س، ه؛ معتكرم م

والألفاظ الفصيحة الموافقة هي المطابقة، والمخيلة مع ذلك على سبيل التضليل، وهي التي تجمع إلى تفهيم المعنى التخييل المطابق للغرض أيضًا، إذا فهمت؛ وذلك إما للعبارة ، و إما لنفس اللفظ ، كما يقال بدل الخبيث من النـاس : القذر ، فإنه تقزز عنه مع إفهام المنقصة المقصودة . وأن يكون معتدله . والمعتدل هو الذي لا يفرط في الصفة حتى يدخل في حيز الكذب الظاهر ، ولا يقصر أيضا تقصيرا يسلب الصفة رونقها . ويجب أن يقال في كل شيء بمـا يناسبه ، ولا يقصر في الامور العالية ، ولا يفرط في الأمور المتواضعة ، وأن يهجر اللفظ العامي السفسافي الذي لا يستعمله إلا الغاغة . فإن الشعراء الهجائين أيضا ، إذا قصدوا قصد الفحش والسقط السفسافي من المعنى ، اجتنبوا اللفظ الساقط ، وهو بذلك أليق . فإن السفساف أليق بالسفساف. وقد ينتفع بالألفاظ الانفعالية 1. والخلقية انتفاعا شديدا ، وذلك حين يراد أن يشار انفعال . فتكون الألفاظ المثيرة للأنفة ، الفاضحة ، صالحة لإثارة الغضب . وأما الألفاظ المستقبحة للفواحش والآثام ، فإنما ينتفع بها حين يزهد في القبائح . وينتفع بالمدحيات للاستدراج، و بالذميات والمؤذيات عند الغم. فإن الألفاظ، إذا قرنت بهذه الأحوال، ضللت النفوس ، وجذبتها إلى جانب التصديق ، وقهرتها إلى القناعة ، وحصلت هيئة

<sup>(</sup>٢) تفهيم ه: تفهم ب ، د ، ن ، م ، سا : أن فهم س : الفهم د || المعنى : المهى د || المعنى : المهى د التخيل د : النخيل د : النخيل س (٣) اللفظ : الأمر د || بدل : هذا د (٤) تقزز : مقرر ب ، م ، د ، ن : يقذر س : يقرب ه || المنقصة : النقيصة ن ، دا || وأن : فأن د (٧) يقصر : يقتصر د || العالمية : الغالمية ب ، ن ، ه ، دا ، سا || وان : ان د || يهجو : يهجن د (٨) السفسانى : السفسان س || الهجائين : المجانين د (٨ – ٩) إذا قصدوا : يقصدون د (٩) اجتنبوا : يجتنبون د : أخذوا م ، ن ، دا (١٠) بذلك : سقطت من د (٢١) للانفة : اللايقة ب ، د : للايقة م || الفاضحة : أو الفاضحة س ، سا : أو الفضيحة ه : والفاضحة د ، س : المستقيمه ب والفاضحة د ، س : المستقيمه ب الفاضحة د ، الله بالذميات سا || الغم : العمر ب ، دا || الأحوال : الألفاظ س (١٤) و بالذميات : اوضللت م (١٥) وجذبتها : غذبتها س ، م

نفس السامع على هيئة نفس القائل. وللفظ سلطان عظيم، وهو أنه قد يبلغ به، إذا أحكمت صنعته ، ما لا يبلغ بالمعنى ، لما يتبعه أو يقارنه من التخيل . فإذعان النفس لما تهيؤها له قوة اللفظ يقرب البعيد من التصديق، كما أن التهيئات الخلقية اللاحقة للإنسان وغيرها مما يقرب من التهيئات تقرب البعيد من الانفعال ، والطاعة ، وتصديق ما يني على ذلك الانفعال . والألفاظ الحلقية تقوم مقام هذه الهيئات. والكلام الخلقي هو المحرك نحو اعتقاد خلق، واستشعاره، والركون الى إيثاره . والكلام الانفعالي هو المحرك في الوقت لانفعال ، و إن كان مخالفا للخلق ، مثل ما يخجل الحكيم و يجنبه ذكر ما يطابق باللفظ الصريح بين الخلق والانفعال . ومن هذه الألفاظ الانفعالية قول القائل : كل عاقل يعلم أن كذا كذا، فيستحيى السامع إنكاره؛ وقول القائل لخصمه : أتظن أن الناس يذعنون لزرقك، ويصغون إلى تلبيسك؟ أو يقول: أنت هو ذا تستحقر الحاكم والحضور ولا تعبأ بهم، ولا تنقد أولا ما تعرض عليهم من كلامك . وهذا وما أشبه يغيظ المتوسطين ، ويخرجهم إلى تو بيخ الخصم .

وأما وجوب اختيارالوقت لكل عمل من هذه بحسبه، فهو أمر يعم كل شيء.

<sup>(</sup>۱) نفر: النفس م ، سا || السامع: للسامع م ، سا || وللفظ: واللفظ ن ، دا (۲) أحكت:
حكت ن ، دا || صنعته م : صيغته ه : صبعته ب : صبعته س : صنيعته ن : صبعه د || لما : بما س
|| أو : أن د || يقارته : يقاريه سا : يفارقه م || من التخيل : سقطت من سا (۳) تهيؤها :
يهيئها د ، س || التهيئات ب ، س ، م : الهيئات د ، ه ، ن ، دا || الخلقية : الحلقه د (٤) بما :
يهيئها د ، س || التهيئات ب ، س ، م : الهيئات د ، ه ، ن ، دا || الخلقية : الحلقه د (٤) بما :
سقطت من سا || بما يقرب : سقطت من س|| بما يقرب من التهيئات : سقطت من د (٤)
التهيئات : الهيئات ه : سقطت من د (٥) الطاعة : التصديق س || وتصديق : و بتصديق م
|(٦) المحرك: المحرى س || نحو اعتقاد خلق واستشعاره والركون : استشعاره الى كون نحو اعتقاد خلق واستشعاره والركون : استشعاره الى كون نحو اعتقاد خلق م || واستشعاره : سقطت من د ، ن ، ه ||
والركون : والسكون ه ، دا : سقطت من د (٧) إلى إيئاره : إلى إيثار د : إلى ايثار خلق ه : اشاره ن والركون : والسكون ه ، دا : سقطت من د (٧) إلى إيثاره : إلى إيثار د : إلى ايثار خلق ه : اشامه سا (٨) الخلق د (٩) الألفاظ : سقطت من سا (١٥) فيستحيى : فيستحق ب || يذعنون : مدون سا (١١) از رقك : از رعك س : ارزقك م || ذا : ذى س (١٢) اشبه : اشبه سا

١.

10

وأما دعوى الصحة فهو أيضا من ذاك القبيل . ودعوى الصحة أن يقرن بكل لفظ يقوله: إنه لاشك فيه ، و إنه من البين . وكذلك وجوب تقدمة الأعداد.

وليس يجب أن يستعمل الخطيب المعتدلات فقط ، فربما وجب أن يستعمل تلك الأخرى ، و يستدرج السامعين بترك استعال المعتدلات ، مائلا بالألفاظ بها إلى الإفراط المذكور، أو التقصير المذكور. وكذلك يلزمه أن يستدرج بأحد الوجوه ، فإنه إن لم يفعل هذا ، لم يكن القول إلا ساذجا على فطرته الأولى ، غير معان بحيلة . وحينئذ ربما لا يفاد منه إقناع . فإذا غلظ اللين ، ولين الغليظ ، كان فى ذلك تدارك للشىء بلطف الصنعة ، ورد إياه إلى الإقناع . وأما الأسماء الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح فى الأحوال الانفعالية ، وخصوصا إذا قرن بها معان انفعالية وعرض لمدح ، أو ذم ، أو احتشام ، أو تقرب بتودد ، مثل ماكان يقول سقراط : إنه سيتم مرادى ، فلقد تم صبرى وجهادى . والمجاهد فى الحق يبلغ منه أربه . وهذا أشد موافقة للشعر . قال : وعليه وجهادى . والمجاهد فى الحق يبلغ منه أربه . وهذا أشد موافقة للشعر . قال : وعليه كان الشعراء القدماء . ولمثل هذا ماكان الشاعو فى القديم ينزل منزلة النبي ، فيعتقد قوله ، و يصدق حكه ، و يؤمن بكهانته ، إذا كان يزعم ما يحكم به بمثل هذه الأشياء .

لكن الخطابة، و إن رخص فيها بمثل هذه الأحوال، فلا ينبغى أن يقرن بها وزن وعدد إيقاعي، فإن الناس يلحظونها حينئذ بعين الصناعة والتكلف، وأنه إنما يفعل

<sup>(</sup>۱) فهو أيضا من ذلك القبيسل ودعوى الصحة : سقطت من م (۲) لفظ : لفظة م (۵) الافراط : الافرادم | يلزمه : بحب س | بأحد : بأخذ ب ٤ س ، م (۸) الغليظ : الغلط ب : العلط سا | تدارك : سقطت من ن ، دا | الشيء ، ناشي م ، ن ، دا | الصنعة : الصنيعة س ، ن | رد : رده د : ردا س ، م | إياه : سقطت من د (۹) الغربية : القريئة م : القرسة ب | الاحوال : الافعال ن ، دا (۱۰) معان : معان د (۱۱) مرادى : من اذى بخ | فلقد : فلمه د (۱۲) قال : وقال س : سقطت من د | وعليه : عليه ه (۱۲) منزلة : سقطت من م فلمه ند تقطت من م | فيعتقد : سقطت من س | يزم : يديم س | بمثل : كمثل ن ، دا (۱۲) يلحظونها : لمخطونه بها م | الصناعة : الصنعة د ، س : الصنيعه سا

فِعْله لمَّ صنع عليه من تلك الصنعة ، وأفرغ فيه من ذلك القالب، وأنه من جملة ماصنع ليتعجب منه و يتخيل عنه، لا لإيقاع التصديق. وتدعوهم حشمته الى شدة صرف الهمة كلها الى تفهمه ، فيسبقون اللفظ، و يفهمون الغرض قبل الوصول اليه ، فيعرض من ذلك أن لا يلتذ به ، حين ما يسمعونه ، بل يكون كالمفروغ منه ، و يعرضونه بذلك للتعقب ، خصوصا والزمان يسع له . فر بما سمع وهو معاند . و يكون ذلك كما يبدر الصبيان المتعادون أمام المنادى في السوق ، فيخبرون بما يقوله . فإذا طلع على القوم ، رمق بعين الاستغناء عنه .

وأما اللفظ المتخلخل، وهو المقطع مفردا مفردا ، فهو شيء غير لذيذ ؛ لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال في الحدود التي تتناهي إليها القضايا وغير القضايا أيضا التي هي مثل النداء والتعجب والسؤال، إذا تمت. فإن لكل شيء منها حداً وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة ، أو نبرة ، فيعلم وإذا كان الكلام مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات، لم يلتذ به وهذا الوصل والفصل وزن ما للكلام ، وإن لم يكن وزنا عدديا . فإن ذلك للشعر . وهذا الوزن هو الذي يتحدد بمصاريع الأسجاع . فإن قرب من الوزن العددي تقريبا ما، لا يبلغ

10

الكمال فيه ، فهو حسن . وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقاربة الطول والقصر، و إن لم تكن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية . وللنبرات حكم فيالقول يجعله قريبا من الموزون . وكذلك فإن القول المنثور أيضا قد يجعل بالمدات موزونا ، كالخسروانيات فإنها تجعل موزونة بمدات تلحقها . وأنت ستعلم معنى الوزن في موضع آخر، وذلك حين نتكلم في الإيقاع الشعرى ، إذا بلغنا إلى الموسيق. فمن الأقاويل ما ينبغي أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قول، وذلك عندما يكون الكلام قصيرا ، ويحتاج أن يكون مع قصره فخما ، فتُخلل أجزاؤه القولية الصغرى بنبرات ؛ وكأن هذه الأقاويل هي التي تسمى باليونانية «أيامبيق» و «ماريقا». وأحوج الأقوال إلى النبرات هي القصيرة المتعادلة الأجزاء؛ وأما الطوال فتقل حاجتها إليها ، فإنها تزداد بذلك طولا . وأعنى بالطويل من الأقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع والمحمول. ومثل ذلك أيضافي سائر أقسام اللفظ المركب. فيجب أن لاتخلل هذه الأقاويل الطويلة إلا النبرات التي لا ينغم فيها ، و إنما يراد بها الإمهال فقط . وربما احتيج أن تخلل الألفاظ المفردة ، إذا كانت في حكم القضايا ،خصوصا حيث تكون على سبيل الشرط والجزاء ، كقولهم : لما التمس ، أعطيت ، فيقول بين ووالتمس و بين

<sup>(</sup>۱) الكال : الكلام ن 6 ه ك ا | فهو : وهوم | الطول : الطوال م (۲) و إن : فان س | قسمتها : قسمها ب | والنبرات : والنبرات د (۳) الموزون : الوزن ن ك د ا | فان : يكون د | المنثور : المبتور ب (٤) موزونا : موزونه س | فانها : فلها د (٥) موضع : مواضع ب ٢ م ك ن ك د ا ك سا | آخر : اخرى م ك ن ك د ا | الإيقاع : الأنواع د (٦) قول قول : ب ع م ك ن ك د ا ك سا | آخر : اخرى م ك ن ك د ا | الإيقاع : الأنواع د (٦) قول قول : ب قول م (٧) يكون : سقطت من ن ك د ا | يكون : ب الكلام م ك ن ك د ا ك سا | في الفاسمي د : الافاسمي د : الافاسمي د (٩) ايا مبيق : افا مبي ب : الافاسمي د : الافاسمي م (ثم كتب تحتما ايا مبيق ) | وماريقا : وهو مار بعا د | المتعادلة : المتعالمه س الافاسمي م (٢) فانها : فلها د (١١) القضايا : الأقاويل د (١٢) أقسام : سقطت من م سقطت من م البرات : نبرات د | بها : سقطت من سا | تخلل : يختلل م (١٥) التمس و بين : سقطت من د

"اعطيت" نبرة إلى الحدة ، وهو عند الشرط ، و بعقب "أعطيت" نبرة أخرى الله الثقل ، وهى الجزاء . و يشبه — والله أعلم — أن يكون هذا الجنس من الكلام باليونانية يسمى «ايامبق» . ومن الكلام والعبارة ما تكثر فيها النبرات ، فيصير كالجمز ، وكأن ذلك قريب من الشعر ، وكأنه أحسن للغالطة والتغيير ، وهو يشبه بالأشعار الرباعية . وذكر أن ثراسوما خوس أول من تكلم فيها ، أو بها . ونوع من النبرات بأتى عند خواتم الفصول ، ويشتمل على هذه ، ويشبه أن يكون يسمى هذا «فودون» . و يجب أن يكون يسمى هذا كأنه أمر لابد منها فيه — وعن سائر تلك الأخر . وقد يجب أن يكون «مرون» بالمقطع كأنه أمر لابد منها فيه — وعن سائر تلك الأخر . وقد يجب أن يكون «مرون» بالمقطع المحدود ، ليس المكتوب ، مثل الألف التى تكتب فى : لنسفعا ، و يسمع بدله حف آخر ، أو فى : اعلموا ، ولا يسمع البتة ، بل المسموع المطابق .

وأقول: إن العادات توجب فى النبرات ودلائلها أموراً لا تضبط، وكذلك فى تلفيق الكلام، وتصريفه، وتسجيعه وغيرذلك. ثم لليونانيين فى هذا الباب أحوال لم نحصلها، ولم نقف عليها، وما نراها نحن ينتفع بها اليوم.

<sup>(</sup>١) الحدة : الحد سا | بعقب : تعقبت م | أعطيت : أعطيته م (٣) أيا ميق : أَنَا مَيْقَ مَ : أيا مَسْقَ سَ ، ه : الما ميق د ، سا ﴿ ٤) كَالْجَرَ : كَالْجَرَسَا : كَالْجَرَ الْحَسْمِ م : كالخرب ، دا : كالحر س، ن، ه (ثم كتب فوق لحمر في ه : لحمر) : كالجر د || الغالطة : المغالطة د | التغيير: التغير د ، م ، سا | هو : سقطت من د ، ه (٥) ان : سقطت من م ، ن ، د ا || ثراسوماخس : تراماماخس م : براسوماخس ه ، سا : ترسوماخوس د | أوبها : سقطت من د ، م || ونوع : نوع ن ، دا (٦) خواتم : خاتم ن ، دا || یکون : سقطت من ن ٤ د ا (٧) فودون : قورون م : فورا د : فوزن ب : فورن ه : ورون سا: فورون ن || الاخرى : الاخرد || المتخللة ء المتخلكة د || فادون : قارون ب ، م : عارون سا : مارون د (A) لابد : لابذم | لابد : + له س ، م | الإخر : الاخرة ب، ن، ه، د ا ، سا : الاخر به د || قد : سقطت من د || مرون : قرون س : مرادن د . · مرون ماوی ه : واقرون م : ومرون ب : وفرون سا : مرون عا وی ن : مرون ماوی د ا (٩) ليس : وليس ه ، د ١ ، سا | المكتوب : بالمكتوب م ، ن ، ه ، د ا | ف : سقطت من م | التسفعا: اسفعا د | ويسمع، فيسمع د (١٠) أو: و د (١١) العادات : العلم بذاته م [[ أمورا : أمورس || تضبط: يضبطها ب ، م ، ن ، د ا ، سا || وكذلك : كذلك ب: ولذلك ن ١٤٠ (١٢) تلفيق : تدقيق د | اليونانيين: اليونانيون ب (١٣) علما : + نيجب م | إوما : ما د : أو ما ن 6 د ا | زاها : أراها د : يراها م : تراها د ا | نين ۽ سقطت من د ، س

والعرب أحكام أخرى فى جعل النثر قريبا من النظم ، وهو خمسة أحوال . أحدها: معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقصر ، والثانى: معادلة ما بين الألفاظ والحروف ، حتى فى عدد الألفاظ المفردة ، والثالث : معادلة ما بين الألفاظ والحروف ، حتى يكون ، مثلا ، إذا قال : بلاء حسيم ، قال بعده : وعطاء عميم ، لا عرف عميم ، والرابع : أن يناسب بين المقاطع الممدودة والمقصورة ، حتى إذا قال : بلاء جسيم ، قال بعده مثلا: نوال عظيم ، ولم يقل: موهب عظيم ، و إن كانت الحروف متساوية العدد ، والخامس : أن يجعل المقاطع متشابهة ، فيقال : بلاء جسيم ، ثم لا يقال: منيخ عظيم ، بل يقال: مناخ عظيم ، حتى يكون المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحدة ، وهو إشباع الفتحة .

وأما السجع وتشابه حروف الأجزاء فهو شيء لا يتعلق بالموازنة ، وهو خاصة للعرب ، وله غناء كثير في اللفظ . وكل دلما لا يخرج النثر إلى النظم . فهذا ما نتوله في الأوزان للخطابة . وقد ذكرت هذه أيضا في التعليم الأول .

<sup>(</sup>۱) النثر: النبرة م || قريبا: فا ما د || وهو: أو من د: وهي ه (۱–۲) وهو خمسة ... القصر: سقطت من س (۲) مصاريع: تصاريع ه (۳) ما: سقطت من س (٤) (عرف) عيم : سقطت من م (٦) نوال عظيم : نوال عيم م (٧) فيقال : نقال م (٨) ثم : سقطت من م || منيخ : مسح ب، ٤٠٠ س: منيح ه : منتج م || بل : ثم م || (بل) يقال : + مثلا س سقطت من م || منيخ : مسح ب، ٤٠٠ س: منيخ م || حتى : صحر د || المقطمان : المعطمات م، المناخ : مناح د : مناح ب، ه : مباح س : مناخ م || حتى : صحر د || المقطمان : المعطمات م، ن ، د ا || المدودان : الممدودة ان ن (١١) الاجزاء : الآخر د (١٢) وكل : + ذلك م || يخرج : محوج م ، سا || النثر : اليه م || النظم : النعلم م (١٣) فهذا : وهذا م || الخطابة : الخطابة : الخطابة د

فصل [ الفصل الثالث ]

فى وزن الكلام الخطابى واستعال الأدوات فيها والنبرات وما يجب من ذلك بحسب نحاطبة خاطبة خطابية وما يحسن مسموعا على الأشهاد وما يحسن فى شالس الخواص وما يحسن مخاطبة وما يحسن كتابة

قيل في التعليم الأول: إنه يجب أن يكون الكلام الخطابي مفصلا، أي ذا مصاريع، وتكون انتفاصيل ليس كل واحد منها يتم بنفسه، بل يجب أن يكون كل واحد منها مشها مشهوقا إلى المصراع الذي يليه الذي إنما يتم به المعنى . وهذا مثل ما قال الفصيح من العرب: إياك وما يسبق إلى النفس إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره ، فليس كل من يسمعه نكرا ، يقدر أن يوسعه عذرا . فإن كل مصراع من مصراعي هذا الكلام يحتاج إلى الفقه حتى يتم . وهذه التفاصيل تحسن عند المخاطبة بالنبرات التي تقطع وتصل . و يجب أن يكون للكلام الخطابي عطوف، وهو أن يكون إما الابتداء من لفظ أو حرف ينتهى إليه ، سواء كان على سبيل التجنيس، وهو أن يكون المكرر ، وإن كان لفظا مكررا في المسموع، فهو مختلف في المفهوم . فإن هذا يجمل الكلام الذيذا ، محصورا في المسموع، فهو مختلف في المفهوم . فإن هذا يجمل الكلام الذيذا ، محصورا

<sup>(</sup>۱) فصل: فصل خب: الفصل النالث س، م (۳) من ذلك بحسب: سقطت من م | خطابية به سقطت من ب (٤) في: سقطت من م (٥) وما يحسن كتابة : أوكتابة د (٦) ذا : فو د، س : ذوا م (٧) منها : منهما سا (٨) مشوقا : متشوقا ه || الذي انما : انما سا | به : + هذا سا (١٠) كل من : كلبن م (١١) مضراعي : مصاريع م، س، ه || الفقه : به : + هذا سا (١٠) كل من : كلبن م (١١) مضراعي : مصاريع م، س، ه || الفقه : المعقه م : فقه س : لفقه ب ، سا || يتم : بميز سا || تحسن : تستحسن د : تنحن ه : سحر س : سخن سا (١٢) بالنبرات : بالنبرات | للكلام : الكلام م (١٣) لفظ أوحرف : حرف أو لفظ س

بحدود حادة يقف عندها الذهن ، و يجعله سهل الحفظ ، لكونه ذا عدد، إنما يسهل لمثله حفظ الموزون . و بالجملة : فإن المسجع والمعطف والموزون أقرب إلى أن يثبت في الذكر من غيره من الكلام. ويجب أن يكون طول الأسجاع بقدر لا يبعد له ما بين الأطراف بعداً ينمحي معه تخيل السجع الأول . وأيضا فلا ينبغي أن يكون سريع الانقطاع قصيرا جدا . وينبغي أن يكون التوصيل بين المصاريع غير متباين ، ولا مفترقا فلا يتناسب . والموصل هو الكلام الذي له مصاريع يتنفس فيا بينها ، كما عند أسجاع المعاطف ، فهو كلام فيه تفاصيل بالفعل . وأما الذي لا تفصيل فيه ، فهو المصراع الواحد ، مثل المصراع الأخير . ويجب أن تكون مصاريع الأسجاع والاتصالات معتدلة في القصر والطول. فإن القصير يسمى الإنسان لما يعرض من قصر مدة مطابقة الذهن إياه. فإن النهر والمعبر ، إذا قصر جدا ، لم يحتفل به ، ولم يستعد للطفر عليه، ولم يكن به اعتداد البتة . وأما الطويل فإنه يمل وينس أوله آخره ويعدل فيه عن الواجب ، مثل المعبر إلى الساحل إذا كان طويلا جدا لم يحسن أن يطفر عليه طفرا ؛ فإن فعل ، لم يبعد أن يغرق في وسطه . ومثل الطريق إذا طال ، فإن المترافقين يتركون سالكهم في ذلك الطريق ،و يحيدون عن مرافقته. فالطو يل مملول ، والقصير مستحقر ، ولا تكون له استدارة ، أي اعتدال بأجزاء يعود

<sup>(</sup>۱) انما: و د (۲) لمثله: لمثل د | و بالجلة: سقطت من ن ، د ا (۳) و يجب: و ينبغى س | طول: سقطت من د | الاسجاع بقدر... قول الناس (ص ۲۳۲ سطر ۲): فقدت من س (٤) ينجى: يمحى د (٥) قصيرا: سريعا د | التوصيل: التوصل م (٦) متباين: متباينه د المفترقا: مفترقا د: متفرقا سا (٧) يبتها: بينهما م ، ن | اسجاع: السجاع م الأخير: الاثر ه (١٠) يسهى: يسمى ب: يشهى سا (١١) يحتفل: يحفل م | يه: له د ، ه (١١) اعتداد: اعتدادا د | يمل : يميل م | ينسى: ينسا د (١١) لم يحسن: سقطت من سا (١٥) المترافقين: المرافقين د ، د ا | سال كهم: سال كتهم م ، سا: مسال كتهم ب | مرافقته: موافقته د (١٦) مملول: مملوك به سا | باجزاه: تاخراد: باجزائه د ا | يسود: و يعود ن ، د ا

بعضها على بعض . والكلام الموصول فربما كان اتصاله أقساما ، ويسمى المقسم ، كقولهم : إنى تعجبت من فلان الذى قال كذا وكذا ، ومن فلان الذى عمل كذا . فهؤلاء أقسام المتعجب منهم . وربما كانت الأقسام إلى التقابل ، كقولهم : منهم من اشتاق إلى الثروة ، ومنهم من اشتاق إلى اللهو ب وكقولهم : أما العقدلاء فأخفقوا ، وأما الحمق فأنجحوا . والمتقابلات إذا توافقت ، أحدثت رونقا ، لظهور بعضها ببعض . فالموصلات : بعضها مقسمات بو وبعضها متقابلات ، وبعضها مدافعات وهو أن تختلف أقسامها في الطول والقصر بعد أن يكون بينها نظام ما ، وبعضها مصارعات وهي التي لها أطراف منشابهة أومبادئ متشابهة وهي السجعات بسجع واحد بأن يكون المقطع الآحرفيها واحداً أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة في آخركل مصراع أو أوله . واعلم أن العبارة المفهمة لذيذة بما يفهم ، والإغراب مستكره لما لا يفهم .

ومن التغييرات الاستعارية اللذيذة أن ينسب الأمر إلى صفة الفاعل ، دون الفاعل ، وخصوصا إذا كانت تلك الصفة توجب الأمر ، مثل أن لا يقال : المشايخ يفعلون الخيرات ، بل يقول : إن الشيخوخة تفعل الخيرات . وهذه الصفة عامة كالجنس .

و يجب أن تستعمل الاستعارات غير كثيرة التداخل ، وهو أن تدخل استعارة في استعارة . وكذلك الإغرابات فإنه ينبني أن لا يمعن فيها . فإن الإمعان في الصنعة نقيصة ، كما أن الإمعان في السخيف من العبارة والسفساف منها يكون مسترذلا ، وذلك هو الذي يفهمه كل إنسان من ساعته . وكذلك الذي يصعب فهمه أيضا مسترذل . بل يجب أن تكون العبارة بحيث يفهمها الأماثل ، دون سقاط الجمهور ، ويفهمونه متى أصاخوا إليه إصاخة متأمل ، ولم يحوجوا إلى نظر وفحص . فإن هذا أيضا يكون غير قليل . و إن المعدل ، وخصوصا إذا شحن بالمطابقات المأخوذة من المتقابلات ، لذيذ جدا . وكذلك إذا وقعت فيها استعارات لطيفة ، ليست شديدة البعد . وكل ذلك ينبغي أن يكون بتأمل ونظر واختيار للأوفق . وأن يكون التغييرات ، ومطابقات المتقابلات ، والأفعال .

أما التغييرات فأنجح ضروبها ماكان المستعار منه يعادل المستعارله و يحاكيه عاكة تامة ، ولا يكون فيه شيء يظهر مخالفته للقصود ، ومحاكاته من الجهة المقصودة. والتغييرات أربعة : تشبيه ، واستعارة من الضد ، كقولهم ووجونة "لاسمس ، و وو أبو البيضاء " للأسود ، واستعارة من الشبيه ، كقولهم لللك ووربان البلد"، واستعارة من الاسموحده، كقولهم للشعرى وهذا النباح في السهاء "، وكقولهم للحمل وو ذلك الناطح في السهاء ".

<sup>(</sup>۱) غير : عن م || استعارة : الاستعارة م (۲) فانه ينبغى : فينبغى د (۲) نقيصة :

بغيضه ب، م ، ه ، سا || السخيف : السخيفه سا || السفساف : الشقاق سا || منها : + ما م ...
(٤) وكذلك : ولذلك ن ، د ا : وكما أن د ، ه (٥) يفهمها : نفهمه سا (٦) اصاخة :
اخاصيه د : صاخة م || يحوجوا : يخرجوا ب (٧) شحن : سحن سا || فحص : مخص د :
محص ن (٨) جدا : سقطت من م (٩) وكل ذلك : وكل ذ د || واختيار : واختيارا م
التغيير : التغيير د (١١) المتقابلات : المقابلات د (١٢) التغييرات : إلى الناح : الماح م
كقولم : (١٢) سقطت من ه || ذلك : ذاك ه

وأما المتقابلات : فبعضها أضداد ، وبعضها كأضداد . والمتضايفات في تلك الجملة . والصيغة المتقابلة تجعل الشيء كالمحسوس المشاهد .

وأما الأفعال فهوأن يشرح الشيء المنصوب بحذاء العين ببسط أفعاله ، وتقام أفعاله مقامه . وقد تتركب الاستعارة مع شرح الفعل وتحسن ، كما يقال للرجل الصالح : إنه مربع الحوانب ، أي معتدل . فهذا استعارة ، و بسط لفعله .

ومن أنواع الإستعارة اللفظية : أن تبعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة كأفعال ذوات الأنفس ، كن يقول : إن الغضب بلوج ، وإن الشهوة ملحفة ، والغم غريم سوء . وأحسنه ما لايبعد ، ويكون قريبا مشاكلا، ولايكون أيضا شديد الظهور . فإن المشابهة القريبة ليس ينتفع بها في التغيير فقط ، بل وفي العلوم على ما قدعلمت . وكثير من الألفاظ الاستعارية النادرة المستطرفة خطابا يقبح أن يستعمل في الكتابة . ومن ذلك الإفراطات في الأقاويل، كقولهم : أجمع أهل الدنيا ، وكقولهم : أنت وذاك . ومن التغييرات الحسنة أن يتحدث عن أمر ، بحيث ظاهره لايكون حجة على القائل ، ويعتقد في الضمير أنه إنما يعني به معنى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقرَّ به . ومن ذلك عكسه : وهو أن يقول القائل بقوله على ظاهره ، وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى ، اكن يقول القائل بقوله على ظاهره ، وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى ، اكن الأحوال تدل على ما أريد به ظاهره . ور بما كان السبب فيه اتفاق الاسم ،

<sup>(</sup>۱) واما : فأما د || كأضداد : كالاضداد ه : + المتضايفات سا || والمتضايفات : والمضايفات د (۲) الصيغة ب ، ه ، سا : الصنغة م ، ن : الصنغة د (٣) الأفعال : الانفعال ن ، د || افعال د || تقام : تقاوم د (٤) مقامه : مقاومه د (٤–٦) مع شرح ... الاستعارة : سقطت من م (٥) فيذا : فهذه ن ، ه ، د ا (٧) لجوج : محوج ه ، د ا || ملحفة : ملحقة م : ملحة د : ملحمه (كتبت فوق ملحفة في ه) (٩) القريبة : لقربته م || التغيير : التغير د (١٠) قد : سقطت من د ، ه (١٢) ذلك : ذلك د ، م ، ه || ومن : من ه (١٣) بحيث : بحسب م : بحديث د || لا يكون : ولا يكون ن ، د ا ، ه (ثم كتب فوق الواوز في ه ) || يعنى : ننى د : عنى ه (٥) يقول : يقال م || بقوله : لقوله ه || المواوز في ه ) || بقوله : لقوله ه || د ان نج || ما : سقطت من سا

بل أكثر ذلك باتفاق الاسم. ومن الملح في ذلك أن ينقض الشيء نفسه و يروج، كقول القائل: الأحسن بنا أن نموت قبل أن نفعل ما نستحق به الموت. فإن قوله ووالأحسن بنا أن نموت وهو نفس الدلالة على استحقاق الموت، فكأنه قال: نحن نستحق الموت، قبل أن نستحق الموت. وأمثال هذه الأشياء تتروج إذا كانت موجزة مبينة ، فإن بسطت ، سمجت . و يحب أن تكون المقابلة فيها لطيفة ، غير مصرحها تصريحا. و يجب أن يكون لمثل هذا القول وجه يصدق به دون وجه الحجاز الذي ليس و صدق به ، أي وجه مجازيته. فإن هذا القول – الذي يمثل به الحجاز الذي ليس و لكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله له وجه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وجه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وجه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وجه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وجه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وعه يصدق معه ، ولكن إذا صرح بذلك الوجه و بذلك الشرط ، لم تكن اله وجه يصدق الموت القبيح بالخطيئة .

وليس الاستعارات كلها في الأفعال والأوصاف، بل قد تكون في المسميات ، وتقع ، إذا أحسن فيها ، الموقع اللطيف ، كن قال بدل الترس «صفحة المريخ» . وهذا على سبيل التركيب . وأما على الإطلاق ، فإذا سمى الترس صفحة ، أو سمى القوس صنّجا ، لم يكن له موقع من القول . ور بما لطف موقع ما يجتمع فيه الأمران من الاستعارة للاسم والاستعارة للصفة والفعل ، كما قيل: إن فلانا يشبه قرداً يزمر . وقد يخطى الشعراء في التشبيه ، إذا أبعدوا وقبحوا ، كقول القائل: إن ساقيه ملتفتان كالكرفس . فإن التشبيه من جملة التغيير ، كأن التغيير منه استعارة بسيط ، ومنه مثل يضرب .

<sup>(</sup>۱) في ذك: ومن ذلك د (٥) مبينة د!: مبنه ب: مثلثة م ، سا: ملله د: متينة ه: مسه ن المقابلة: المتقابلة د (٦) القول: إلى الله عن م ه (٧) ليس: سقطت من م المعاربة به نضدا فانه د الوجه: بوجه م المجازبته: لمحاربته د: مجازيه ن ، دا الهنيح: قبيح م المغذا ه المنيم بمثل: يميل سا (٨) له: سقطت من ه الكن: إلى الذلك ب (٩) القبيح: قبيح م (١٠) وليس: وليست د ، ه (١٢) سبيل: سقطت من م ، ن ، د ا، سا (١٣) صنجا: صحاب: صفحاد: قبحاه القول: القبول م، سا الفيه: إمن م (١٤) فلانا: فلان م (١٥) كقول: لقول م (١٦) ساقيه: ساقه م الفان التشبيه: سقطت من ن الكان التغيير: صقطت من د الكان التغيير: منه م (١٥) تشبيه: يشبه م سقطت من د الكان التغيير ... الخطباء (٣٢ س ٣٣ س ٧٠): تعذر تصويرها في سا (١٧) تشبيه: يشبه م

والإغرابات الواقعة بكثرة التركيب هي تغييرات بحسب القول ، لا بحسب اللفظة المفردة . ومن إفراطات الأشياء التي تقال للتعظيم مع العلم بكذب دعوى من يدعيها ، أو وصف من يصفها ، قول الناس : لو أعطيت مثل هذا الزمل ذهبا ما رغبت في نكاحها ، وكما قال بعضهم : إن الزهرة لا تُشبه بهذه ، أى أنها أحسن من الزهرة . فهذه ليست أمثالا ، ولا تشبيهات ، ولا استعارات . فهذه ليس يعني بهذا معنى ، و يعبر عنه بغير لفظه . بل هي أكاذيب ظاهرة .

وهذا الصنف قرب من الموافق في الحطابة . وأقبح من ذلك ما كان في المكتوبات. فإن هذه إفراطات قد تقال قولا يتصرم تصرما. وأما في الرسائل المكتوبة فأمنا لها تقبح ، لأنها تخلد . والمخلد يقبح فيه ما يدل على النرق وعلى المجازفة بالقول . وليس أيضا حال الحطبة المشورية والمدحية التي يخطب بها على رأس الملاً ، ويراد فيها التفخيم والتنويه لما يقال ، وحال المشورة التي يحكم بها واحد عند واحد، بمنزلة واحدة. فإن الحطبة تحتمل من الإفراطات ما يقبح أن يخاطب به الواحد على سبيل المشاورة . وعلى كل حال ، فإنه يلزمنا أن نعرف الوجه الأجود في المخاطبة ، والوجه المجود في المخابة ، والوجه المراوبة ، وإذا احتجنا أن نجيب الرسائل ، استعملنا الوجه الثاني ، ولم نضطر إلى السكوت اضطرار من لا يكتب .

<sup>(</sup>۱) والإغرابات: في الاغرابات ب (۲) اللفظة: اللفظ م ا دعوى: من دعوى د: سقطت من ب ، ن ، د ا (۳) الزمل: الرسل ن ، د ا (٤) كما: سقطت من ب الزما : حسنها ب (۷) هذا : هذه م | قريب من الموافق: قبيحا د | من ذلك : منه د (۸) هذه: هذا م (۹) فامنالها: وأمنالها د | والمخلد: في المخلد م | النزق: السرف د (۱۱) و براد : و برماد س (۱۳) يلزمنا : + الى م (۱٤) واحد : سقطت من ن المنهما : منها م ، ن ، د ا (۱۳) ثبتنا: نسا د | واذا : فاذا م ، ن ، د ا | بنجيب : السائل ب ، د ، ن ، د ا : كتب أولا الرسائل ثم كتب تحتها السائل في ه (۱۲) السكوت : السكون س ، م

واعلم أن اللفظ المكتوب ينبغي أن يكون أشد تحقيقا واستقصاء في الدلالة، واللفظ المخاطب به يكون أشد اختلاطا بأخذ الوجه والنفاق المذكورين ، سواء كان خلقيا أو انفعاليا . والمنافةون، الآخذون بالوجوه، شديدو الحرص على قراءة الكتب النافعة في أخذ الوجوه، والكتاب على قراءة الكتب التافعة في تجويداللفظ. والشعراء أيضا كذلك. وما يسمع، ولا يقرأ، ينسى، فلا يتصدى لنقد الفكر، ولايلزم ،ن تصحيحه ما يلزم من تصحيح المكتوب. ولهذا ما كان كثيرمن الحّاب المهرة لايجيدون الإقناع بالمخاطبة؛ وكثير من الخطباء المقنعين المفلقين لايحسنون أن يعمَلُوا بأيديهم إقناءا . والسبب فيذلك أن المنافقة شديدة الموافقة في المنازعات والمفاوضات . وتشمها أحوال أخرى مثل إهمال الرباطات باختصار أو تكرير الأول الواحد استظهارا . وليس شيء من هذا بملائم للكَّابة . واختلاط أخذ الوجوه بالتغييرات شديد المعونة في الإقناع ، لأنهما يتفقان جميعًا على تضليل الذهن . و يكون ترك النفاق كالأخذ بفضل القوة . واستعال النفاق كالأخذ بالتاطف والالتماس . وكذلك إذا استعملت الألفاظ مجردة عن الرباطات ، فقال مثلا: وافيت (بالوقف)، طلبت (بالوقف)، ولم يدل باللفظ على المقصود،

<sup>(</sup>٣) حلقيا : حلقنام : حقيقيا ن ، دا || أو انهعاليا : وانهعاليا ن ، دا (٤) في أخذ الوجوه ... النافعة : سقطت من د (٥) والشعراء : والشعرم ، ن : دا : أو الشعراء س || كذلك : لذلك ن ، دا || وما : ولا س || ينسى : ينسا م ، ن ، دا || فلا : ولا ب، م ، ن ، دا || لنقد : لبعد ه : ليفسد د (٦) ولا : نلا د، س ، ه (٧) المفلقين : المقلقين م : سقطت من د || لنقد : لبعد ه : ليعملوا بأيديم : المنافقة من ب ، ن ، دا || يعملوا ؛ يعلوا ب ، د : يعملون ن ، دا || يعملوا بأيديم : يعملوا فائدتهم ب ، د، ها مش ه، سا || شديدة : شديد س || المنافعات : المنافعة س (٩) أخرى : سقطت من سا (١٥) بملائم : ملائم ب : يلائم ه || للكتابة : الكتابة د || أخذ : أحد سا (٩) بالتلطف : بالتلطيف م || الالتماس : الاستمال سا || الرباطات : الرباط س (١٤) فقال : فيقال س || وافيت : واتبت س ، م || بالوقف : سقطت من ب ، د ، سا || طلبت بالوقت : سقطت من ب ، د ، سا || طلبت بالوقت : سقطت من ن : طلبت بالوقت د || باللقظ : على اللفظ سا

بل بالإشارة ، والهيئة ، والنغمة . والتثقيل المرتل والتعجيل الحدر من هذه الأبواب . واعلم أن الاختصار في ترك الرباطات هو اختصار لفظى ، وليس اختصارا معنويا . فإن الرباط يجعل الكلام الكثير كالواحد، وتركه يجعل الكلام مفرقا ، مكثرا ، فيوهم معانى كثيرة ، كمن لايقول : وافيت ولقيت وطلبت، بل يقول : وافيت ، لقيت ، طلبت ، فإن هذا يوهم كأنه عمل أمرا كثيرا .

وقد يحسن في الخطبة تصدير يفهم الغرض الذي يصار إليه ، وخصوصا في المشورية . فإن الخطب على رءوس الملائ تكون في الأكثر مشورية ، وقد تكون منافرية . وقد علم ذلك خطباء العرب، مثل خطبهم في الفتوح التي يبتدئون بها ، فيقول : الحمد لله معز أوليائه ، قاهر أعدائه ، فيقدم شيئا كالرسم قبل التصوير يوقف منه على الغرض . فإن الجمع كلما كان أكثر ، احتاج إلى تفهيم أكثر ، و إقناع أقل ، وذلك لأن تصديق الأكثر والجمهور والفاغة بالشيء سهل ، وإنما يتعسر تصديق الخواص البحت ، إذا انفردوا بالمباحثة . وتفهيم الأكثر صعب ، إنما يسهل تفهيم الخواص البحت . والقول الخصومي يحتاج أن يجعل قولا شديد التقريب من الغرض ، وأن يكون اللفظ فيه شديد المطابقة للمغني ، فولا شديد التقريب من الغرض ، وأن يكون اللفظ فيه شديد المطابقة للمغني ، وذلك لأن تكلف الخصومة في مثل هذا الموضع يكون أيسر منه على رأس الملائلاد من الخطابة ، وهوحسن المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة ، وهوحسن المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة ، وهوحسن المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة ، وهوحسن المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة ، وهوحسن المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة ، وهوحسن

العبارة ، ولا يحتاج إلى كثرة الاستعارات والتشبيهات والنهو يلات كما تحتــاج إليها الخطبة التي على المنابر ، وعند المحافل ، بل الاشتغال في المشاجرة التي تكون في مجلس خاص يجبأن يكون مقصورا على إظهار الغرض الخاص بالأمر، وأن يظهر بالقريب منه، وحتى لا يكون الشاكي منهما أيضا قد بعد عن المراد. وذلك لأن القضاء في المجلس الخاص مصرح مهذب مخلص ، لا يحتاج فيه إلى التكلف الذي يحتاج إليه في المحافل . فلذلك لا نجــد المعتادين للخطبة على رءوس الملاءً ينجِحون في مجالس الخاصة إنجاحهم على المنابر ، لأن النفاق والأخذ بالوجوه هناك أحسن وأروج . لأن ما يراد به مخاطبة الجمهور فقد يكون شيئا غير ذلك الحقيق جدا ، لأن ما يراد أن يفهمه جماعة يكون بحسب الأقرب إلى فهم أرذلهم. وأما ما يخاطب به الخواص، فهو شيء آخر. فإذ كان المراد بالخطاب العامى هو التكثير ، ليس التحقيق ، فالنفاق أنفع فيه من الاستقصاء. وأما اللفظ المرئى ، أى المكتوب الذي ليس بمسموع ، فمنه الرسائل ولا يحتاج فيها إلا إلى القراءة ؛ ومنها السجلات الى يخلدها القضاة والخطباء ، ولا يطلب فيها غاية التعظيم والتفخيم للكلام ، فإنه مبغوض، بل أن يكون جزءا من الكلام مهذبا . و إذا اشتمل على التحميد والعظة ، فينبغي أن تكون العبارة عنه على ما بينا فيما

<sup>(</sup>۱) الاستعارات: العبارات س || التهو يلات: التمهيلات س (۲) اليها: + في د || بل : و د || في سقطت من ن > د ا || المشاجرة: المشاجرد (۳) خاص: خاص د الحاص: الخاص: الخاص: الخاص: الخاص: المشاجرة: المشاجرة: المشاجرة: والمقريب س || الخاص: الشاكل: الساكن د || منهما: منها ب > ن > ه || قد بعد: فقد فقد سا || منه : الخاصي سا || مخطص: ملحص س: سقطت من ب > م || التكلف: التكلف: التكلفات ه: الكلف س (۲) اليه: اليها س > ه (۷) بجالس الخاصة: المجالس الخاصة ه: مجلس الخاص د الكلف س (۲) اليه: اليها س > ه (۷) بجالس الخاصة: المجالس الخاصة ه: عجلس الخاص د (۸) فقد: وقد سا || شيها: سقطت من سا (۹) يكون: ويكون سا (۱۰) فاذ: فاذا م > ن > ه || النعاق : والتفاق د || فيه : سقطت من ب (۱۲) الا: سقطت من ن > ه || التحمية والتفخيم والتفظيم والتفخيم والتفظيم والتفخيم والتفظيم سا: التهذيب ه (ثم كتب فوقها التحميد) || العظمة س > ن > ه |

سلف . و يجب أن يكون أشد الكلام تقويما . لأن السجل أشرف من الرسالة وأبق ، وأشد احتياجا إلى الغرض . فينبغى أن تكون ألفاظه ألفاظا مشهورة ، غير غريبة ، ليس من المشهورات السفسافية . ولا ينبغى أن تكون فيها إضهارات كثيرة ، فإنها تردها إلى الغربة عن الشهرة ، والاختصار يفقدها الغرض في أمثالها . ولا بد من أن تُخلط بها أيضا أشياء لطيفة من التغييرات المعتادة ، وقليل من الغريبة ، وشيء من الوزن الخطابي على الجهات المقنة المذكورة .

فصل [الفصل الرابع]

فى أجزاء القول الخطابي وترتيبها وخاصيتها فى كل باب من الأبواب الثلثة وما يفعله المجيب فيها

و يجب أن نعرف الآن حال النظم والتزتيب ، فنقول :

إن الخطابة تتعلق بأمرين: الشيء الذي فيه الكلام، والحجة التي تبين ذلك الشيء. وبالجملة: فيه دعوى، وحجة . وللا قاو يل الخطابية صدر، واقتصاص، وخاتمة . والصدر هو كالرسم للغرض الذي ينحي نحوه من الأمر. والاقتصاص كالرسم للتصديق، كأنه ذكر ما كان، وما يقتضيه كونه بالإجمال. والتصديق

<sup>(</sup>۱) أشد: أسهل م: ابتدا د د د ن (۳) السفسافية : الفسافيه س (٤) الغرية: الفرية د د (٥) بد من: يكون م || من : سقطت من د ع ن || التغييرات: التغييرات د ع م (٦) المذكورة : + والله أعلم ه (٧) فصل : فصل ت فصل ت ب : الفصل الرابع س ، م (٨) أجزا م : احوال د ا || خاصيتها : حاجتها د ا (٩) الثلثة : اللائه س || وما : واما د ا (١٠) الترتيب : التعريف سا (١١) تبين : سنن ب ، سا (١٢) فيه : سقطت من ب ، س ، سا || وللا قاويل : والأقاويل د ، سا || واقتصاص : + كالرسم د (١٣) يخي : سحاد ، س (٤١) كأنه : وكأنه م

10

هو الإحكام . والخاتمة هو جمع ما ثبت وتذكيره دفعة واحدة على سبيل التوديع للقول . والاقتصاص لا يحتاج إليه في المشورة ، لأن الاقتصاص اقتصاص لأمر واقع ، فينسب إلى أنه حسن ، أو قبيح ، كما في المنافرة ؛ و إما عدل وجور ، كما في المشاجرة . وأما المشورة فليس فيها ما يحكي فيشكي ، أو يحمد ويذم ، وليس فيها منازعة ومواثبة ، بل دلالة على مصلحة قابلة . و إذا تغيرت عن هذه الصورة ، عادت شكاية . لكن الصدر يحسن جدا في المشوريات ، ليكون الإنسان قد وعى الغرض فيه جملة ما ، ثم لا يزال يستبرئ حاله بالمقايسة بين الحجج الموردة من المشاجرين في أمره . وكذلك الخاتمة كقوله : قد قلت ما عندى من المصلحة ، والآن فالرأى رأيكم . و بعض الشكايات لا يطول بالاقتصاص، وذلك إذا أريد أن يوجر الكارم. ثم الصدر والاقتصاص والخاتمة هي أقاو يل يتلقى بها السامعون، دون الخصم. و إنما يتلقى الخصوم بالتصديقات. والتصديقات تكرر وتطول لاتذكير والتفهيم، لا لأن التكرير جزء من الخطبة . ونسبة الصدر إلى الكلام كله نسبة التنحنح إلى الأذان ، والترنم الزمرى قبل افتتاح الزمر إلى الزمر. وكذلك من أراد من المتعلمين للكتابة أن يجيد صورة ما يكتبه، فإنه يرسم بالنقط أولا ؛ ثم يوسع الحروف . و يحسن الصدر في المدح والذم ،

<sup>(</sup>۱) والخاتمة : الخاتمه سا || جمع : جميع د ، ن ، د ا || ما ثبت : فنا نيث ب : نا نيث سا : ما يثبت م |

| تذكيره : تذكره ن ، ه : تذكير ب ، م (۲) لا : ولا ن ، د ا (٤) فيشكى : فيشكا د (٥) وليس : ليس س || ومواثبة : مواثبة س || قابلة : قليلة ن ، د ا : قابلة م (٧) قد : وقد م || وعى : وعا د || يستبرى : بستبرا د : سنبرى سا || بالمقايس د ( ٨) بين الحجج : من الحجج د : بالحجح س || وكذلك الخاتمة ... فيحتاج (ص ٤٤٠ سطر ٣) : نقدت من س من الحجج د : بالحجح س || وكذلك الخاتمة ... فيحتاج (ص ٤٤٠ سطر ٣) : نقدت من س || كقوله : كقولك د : في قوله سا || قد : وقد م (١٠) وذلك : ولك د || إذا : واذا د || يوجز : يوجب د : يوخرم ، ه ، سا || الكلام : بالكلام م (١١) يلتي بها : يكتفي بها د : يا يقاها ن ، د ا || يلتي : يكتفي د (٣١) نسبة التنحنح : كنسبة التنحنح ن ، د ا || إلى الأذان : ينقل افتتاح : في ناتحة د (١٤) (إلى) الزمر : الزمرى م || يجيد : يوجد ن : يوحه م (١٥) يحسن : يوسع م : توسع ه || والذم : سقطت من ن ، د ا

مثل قول القائل: بالحرى أن يتعجب الناس من فضيلة اليونانيين ، ثم يفيض بعد ذلك في عد فضائلهم وتصحيحها . وكذلك في المشورة أن يقول : بالواجب أن يكرم أهل الفضائل ، ثم يتخلص منه إلى الإنسان الذي يريد أن يذكره ويشير بإكرامه . وفي الشكاية أيضا ، كما يقول : الآن قد بلغ السيل الزبى ، وكما يقول: و بعد فقد طال ما قيل سمن كلبك يأكلك. وتصدير الحصومة أولى بالطول . وليس الصدر مما يقدمه الحطباء فقط، بل والشعراء المجيدون . اللهم إلا أن يكون الأمر قليل الحطر في كل باب مها ، فيكون ترك التصدير فيه أولى ، لأن التصدير للعظائم من الأمور .

وأما الحيل الخارجة عن الأص ، فوجه فائدتها هو على ما عامت . فمن ذلك ما يتعلق بالمتكلم بأن يثن على نفسه ، ومنها ما يراد به الاستدراج ، ومنها ما يراد به تخييل الأمر نفسه على الوجه المراد ، وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة الحصم . والضد . فأما الشاكى فيحسن أن يستعملها بديا ، فيقرر فضيلته وخسيسة خصمه ، وأما مجيب الشاكى ، فإنما يجب عليه أن ينحو نحو صريح الجواب عن الشكاية فى أول الأمر ، فإنه متوقع ، ثم بعد ذلك يأتى بالحيل . والذى يهجو ويقابل المادح — فينبنى أن يقدم التصديق بسرعة لتعظيم القبح ، فإن الترتيب بالجيل أجمل ، والمغافصة بالقبيح أوقع ، ثم يأتى بالحيلة . وأما الشاكى فلا بد من أن يصدر أو يطول . وأما استدراج السامع فهو بتقريب و بسط تارة ، من أن يصدر أو يطول . وأما استدراج السامع فهو بتقريب و بسط تارة ،

<sup>(</sup>۱) يفيض: نقبض م (۲) بالواجب: نالواجب سا (٤) وفي: في ن ، دا | الآن قد بلغ: قد بلغ الآن د: قد بلغ ن ، دا (٥) طال ما : طالمها ه | اسمن : سم م (٦) والشعراء: الشعواء ب | المجيدون: والمجيدون ب (٧) الخطر: + بل ب | ترك : سقطت من د | فيه : به د (٨) للمظائم: للمظيم د (١٠) ومنها: ومنه د | ومنها ما يراد به الاستدراج: سقطت من ب، سا | به : سقطت من م | ومنها: ومنه د ، م (١١) نفسه : في نفسه ن ، ه ، د ا (١٥) القبح : القبيح ن ، ه (١٧) فهو : سقطت من م | بنقريب : بنقرب م

1.

10

وتبعيد و إيحاش أخرى. وليكن التقرب متوسطا، لئلا يحس الإنسان. وكذلك باستئناس وتحبب تارة، و بضد ذلك أخرى. والتحبب إنما يحيله الظاهر بحيث يصور الحير، وتوجبه القرابة والمنزلة وحسن المنظر. فيجب أن يوهم كل ذلك. فإن كان التحبب لا ينفعه، ولم يكن من شأنه، فالأحرى أن يقتصر على التصديق. والسامع الأحمق أطوع للاستدراج منه لاتصديق. فكذلك يجب أن يتلطف لمثله بالتصدير الحالب للقلب، والمزين، والمعظم.

واعلم أن الافتتاح بالمخسسات جدا، والغامات الموحشات في الشكايات قبيح، مسقط لرونق القائل ، كتصدير بعض الشاكين : إنك ستخلص عن قريب من بموتى . أو يقول في المشورة : قد يكاد أن تلحقني نكبة بالقتل ، فيائذ تفقدون مثلي ، وهذه المصببة ليست لى وحدى ، بل ولكم . والتصدير من الأشياء التي إنما يراد بها السامع ، لذلك ما صار أكثر الناس ينشطون لتطويله . وإن زيدوا ، فإن النفوس من السامعين تشتاق إلى الصريح ، لكن الإمعان في التصدير وإطالته من الجبن، والضعف عن البوح ، والعجز عن انتصريح . مثل العبيدالذين في المئلون شيئا ، فيجا حو بون بما يطيف به ، دون ما يسئل . ومدح السامعين نافع للاستدراج . وأما الحطبة ، إذا أعدت نحو الشكاية ، فليس يحتاج فيها إلى نافع للاستدراج . وأما الحطبة ، إذا أعدت نحو الشكاية ، فليس يحتاج فيها إلى

<sup>(</sup>۱) تبعید : یتعبد م || أخرى : الحرى د || متوسطا : متوسط م || یحس : محسس سا : یحسن بقیة المخطوطات || وکذلك : سقطت من د (۲) تارة: وتارة م (۳) وتوجبه : و یوجبه م ، ه || القرابة : والقرابة ب ، م ، ه (کتب فوق الواو ن فی ه ) ، سا (٤) ولم : أو لم ن ، ه (٥) فكذلك: وكذلك ه (٦) الخالب : الجالب ب ، م ، ه (٧) بالمخسسات : والمحسنات ن ، د ا ، ه : بالمحسسا سا || النامات : العاماث ب ، م ، ن : الغاصات د : والمحسنات ن ، د ا ، ه : بالمحسسا سا || النامات : العاماث ب ، م ، ن : الغاصات د : والمحسنات ن ، د ا ، ه : بالمحسسا سا || النامات : العاماث ب ، م ، ن : الغاصات د ن سا بالمد د ا الحبيح : قبح م (٨) ست لمص : سيت لمص د || عن قريب : سقعات من سا (٩) يكاد : كاد م || بالقتل : و بالفتل ه || تفقدون : يفقدون م ، ه (١٠) وهذه : فهذه ب || ليست : ليس د || و - دى : و - دها م || بل ولكم : بل لى ولكم ه : و والكم د (١١) لذلك : ولذلك د (٣١) البوح : الموج سا (٤١) فيجاوبون : فيجابون في كل المترجمة العربية القديمة ٥ و س ٢٠ - ٢٢ || يطيف : صيب سا || ومدح : مدح د : وفدح ن الترجمة العربية القديمة ٥ و س ٢٠ - ٢٢ || يطيف : صيب سا || ومدح : مدح د : وفدح ن (١٥) اعدت : عدت ب ، د ا || فيها : بها م

كثير من التصدير ، لأن أكثر هذا يكون في الأمر المشهور. اللهم إلا أن لايكون السامع أو الخصم عرف قدر الأمر ، فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير .

وأما مقاومة الشكاية فتارة أن يقول : لم يكن ؛ وتارة أن يقول : كان ، ولم يضر . و إنكار كون ما يشكي أصلا ، فهو على وجهين : لأنه إما أن ينكره أصلا ، أو ينكركون جميع ما قال ، فيقول : ولا كل هذا . و إنكار الضرر على وجهين : إما أن ينكره أصلا ، أو يقول : لم يكن الضرر عظما . وأيضا من إنكاره أن يقول : لم يكن قبيحا ، بل كان واجبا ؛ أو يقول: لم يكن لهاكبير مقدار قبح . ووجه آخر أن يدعى الخطأ والزلة . ووجه آخر أن يةول : إن هذا كثير الشكاية بالجزاف ، فقد شكانى ، أو شكا فلانا ، ولم يكن من ذلك شيء . وموضع آخر أن يقول : كانت نيتي جميلة فيما فعاته ؛ و إن كنت آذيتك ، فقد كانت فيه مصلحة لك . كالذي يحنث في يمينه فيرى وجه التخلص أن يدعى نية مضمرة تخالف الظاهر من الحلف . ونحو آخر أن يقابل السيئة المشكوة بحسنات مشكورة ، فإن هـذا يوهن أثر الشكاية . وقد يقابل هذا ، فيقال : والدهاة إذا أرادوا أن يضروا، غمروا المضرور أولا بالنافع ليؤمنوا . ويقال: إن أسأتُ فعلا ، فقد أسأتَ شكايته . وهذه المقابلة هجاء ما لاشاكين ، ونسبة إياهم إلى التزوير والسعاية .ثم يقال : إن الساعى يمدح عند السعى إليه يسيرا، ويهجى عندالناس كثيرا ؛ و إن المعتذر أكرم من الشاكى ، فإن المعتذر ينحو

<sup>(</sup>۲) أو الخصم: والخصم ب ، ه || قدره: قدرة م (۳) لم يكن و: سقطت من سا (ع) فهو : سقطت من س (ه) الفرر : الفرس (٦) ينكره: ينكرها س || الفرر : الفرس (٧) لها : سقطت من ن || كبير : كثير ه ، سا (٨) قبح : قبيح م ، ن ، د ا || الزلة : الفرس (١) أن يقول : سقطت من ن س || إن : سقطت من م (١٠) آخر : اخرى م || نيق جيلة : منى جهلة ن ، د ا : نيتى جهله م (١١) يدعى : + الم م ، ن ، د ا (١٢) نية : بغية ب : فيه ه || يقابل : يقال م ، س ، ن ، د ا (٢١) فية ال : سقطت من سا (١٤) و يقال : بغية ب : فيه ه || يقابل : يقال م ، س ، ن ، د ا (٢١) فية النا : سقطت من سا (١٤) و يقال : بئي يقال س ، سا (١٥) ان د : لو بقية المخطوطات || نقد أسات : فأسات س || شكايته : شكاية د ، س || للشاكين : الشاكين د || ونسبة : و يشير س . (٢١) السماية : السكايه سا (١٧) يهجى : بهجا س

نحو الفضيلة ، ويثبت العدل ؛ والشاكى ينحو نحو المذمة ، ويحاول أن يثبت الأمر الحسيس الذي هو الجور .

والاقتصاص هو ايجاز لما يراد أن يظهر ويوضح بعد ، ولكن لا على ذلك النسق والترتيب ، بل بإشارة جزئية . ور بما كان الاقتصاص مخلوطا بشيء غير صناعي ، ور بما كان الوطا بالصناعي . ولما كان الاقتصاس كالرسم للتصديق ، وكان شيئا يحتاج أن يثبت في الذهن أولاً إلى أن يتم ويرى ، فيجب أن لايراعي فيه حقوق الترتيب ، فيخرج به عن الفرض فيه . وكثير من الأشياء ظاهرة ، ولا تحتاج إلى اقتصاص مجمل، لأن الجملة من أمره ظاهرة . إنما الحاجة فيه إلى إتباع التصديق بالتفصيل . فذلك هو المطلوب . مثلا : إذا كان يخطب في مدح إنسان ، وذلك الإنسان معروف بمدح الناس إياه ، ومجهول الممادح بالتفصيل ، فإذا وقع الاقتصاص قبل التفصيل، لم يفد معرفة شيء ليس عند بالتفصيل ، فإذا لم يحتج إلى الناس به معرفة مما يجب أن يفاد بالقول حتى يعتقد ويرى . فإذا لم يحتج إلى ذلك ، فالأولى أن يعرض عنه ، ويشتغل بالبيان . فمثل هذا لا يحتاج إلى اقتصاص . اللهم إلا أن يكون الحاكم غريبا ، فيحتاج أن يفعل ذلك .

و يجب أن يأتى الخطيب فى المديح بالتصديقات المأخوذة من الأفعال مو ويجب أن الخاصة بالممدوح ، فبها تعظم الفضيلة . وأما الأمور الاتفاقية والخارجية فيؤتى بها لتأكيد التصديق ، كما يقال : وبالحرى أن كان \_ وهو ولد الفاضلين \_ فاضلا .

<sup>(</sup>۱) نحو الفضيلة: الفضيلة د (۳) يظهر: راد س (٤) بل: سقطت من د | جزئية: حررية ب ، ن (٦) وكان: فكان م | أن لا يراعى: أن يراعى ن ، دا (٨) ولا تحتاج ... ظاهرة: سقطت من سا | لأن: ولأن د (٩) مثلا: وذلك مثلاد: ومثلاب ، سا | يخطب: مطلب سا (١٠) ومجهول: محبول س (١١) بالتفصيل: التفصيل د، سا | الاقتصاص: الاختصاص س (١٦) به: سقطت من سا | ابه معرفة: معرفة ب | ويرى: سقطت من س ، سا (١٣) به يشغل سا (١٥) في المديح : على المديح د : بالمديح س | المأخوذة: + في المديح سا (١٦) الخاصة: الخاصية ب ، د ، س ، م | فبها: فيها أن م | المناخوذة: + في المديح سا (١٦) الخارجية: الخارجة س ، ه | لتأكيد: ليؤكد د (١٦)

والمشورة تشارك المدح ، كما علمت. وبأدنى تغيير لفظى يصيرالمدح مشورة ، كما إذا قلت : افعل كذا وكذا ، كان مدحا . فإن قلت : افعل كذا وكذا ، تكن فاضلا ، كان مشورة . وأما الممادح البختية فقد تقلب إلى المشورة من وجه آخر ، بأن يقال : لا تعتمد الجدّ ، بل الكد فينقلب هذا في المشورة إلى مكان المذموم ، وذلك لأن المدح الحقيق أيضا إنما هو بالأمور المكتسبة ، لا الاتفاقية . ولذلك قد تنقلب المشورة التي ذكرناها مدحا ، فيقال : إنما يجب أن يمدح مثل فلان المدرك بجده ، لا بكده . ولا شك في أن القلب ربما أخرج إلى باب الضد . والأولى بالصدر والاقتصاص أن يكون معتدلا ، وأن لا تخلط به التصديقات فيشوش النظام . وإذا خلط الاقتصاص بذكر فضيلة القائل ، مهد للإصغاء إلى قوله التصديق ، وتكون تلك الفضيلة التي فضيلة القائل ، مهد للإصغاء إلى قوله التصديق ، وتكون تلك الفضيلة التي فركوا من النحو الذي يلتذ به الحاكم .

وأما المجيب فلا يحتاج في المشاجرة إلى اقتصاص كثير، وخصوصا إذا أنكر الأمر أصلا، أو أنكر الضرر. وجميل به أن يورد حججا في تصحيح إنكاره بردها على الشاكى أو في إلزامه الصفح . و يجب أن يكون الاقتصاص وخصوصا من المعتذر لطيفا مقبولا ، فيه كلام خلقي يدل على الخير و يدعو إليه ، فيفيد المتكلم سمتا ومحلا وهيئة محمودة ، وذلك يوهم أنه لا يختار إلا الخير. وإن الكلام الخلق يتعلق بالاختيار . ولذلك ليس في التعاليم قول خلق يتعلق بجميل أو قبيح ، أونا فع لادح سا | تقلب : نقلت س ، م ، سا (٢) المشورة : هذه المشورة د | ذكرنا ها : دكرنا س الصدر س ، م ، ه (ثم وضع ن فوق الرا. ف ه) ، سا (١) تخلط : تخلط س ، ن ، دا | المسدر س ، م ، ه (ثم وضع ن فوق الرا. ف ه) ، سا (١) المفرد : الفضرد م : بالضرد س | با فيشوش : ويشوش د (١٠) مهد : فهذا ه (١٢) يحتاج : + في قوله م الملا يحتاج في المشاجرة : في المشاجرة : في المشاجرة اللا يحتاج س (١٣) الفرد : الفرد م : بالفرد س | جبا : وكذا المعتذل م | يدها م : و يردها س (١٤) الأن : الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدها : + فيه سا (١٥) الأن الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدل : + فيه سا (١٦) الأن الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدل : + فيه سا (١٦) الألا : الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدل : + فيه سا (١٦) الألا : الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدل : + فيه سا (١٦) الألا : الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م (١٤) المعتذر : المعتذل م | يدل : + فيه سا (١٦) الألا : الم س (١٧) ولذلك : وكذاك م وكذاك م

أو ضار . اللهم إلا عند بعض أصحاب سقراط . وقد تستعمل الأقاو يل الحلقية دلائل على خلق الخصم . مثلا إذا قيل: إنه يتكلم و يمشى معا ، فيدل ذلك على أنه نزق ، عجول ، وأنه لا يتكلم عن روية ، بل يعتمد المجازفة . لأن الأحوال الحلقية تستند إلى هيئات الاختيار . و إذا لم يقع بذلك تصديق ، دل عليه بعلامة وعلة ومثالي مما فعله . وأيضا فقد يجب على المجيب أن يرذل الأخذ بالوجوه ، بأن يقول : هذه حيلة ، وهذا تباكى الطرارين .

والاقتصاص لا يدخل في المشورة ، كما قلنا مرارا ، إلا بالعرض ، حين يعزم على ذكر أمركان ، واقتصاصه ، والإحتجاج على حاله ، وما يلزمه من الحير أو الشر ، ثم ينتقل عنه إلى المشورة . وكذلك إذا ابتدأ بضرب مثل أو بمدح ، ثم انتقل إلى المشورة ، فيحتاج أن يصحح ما يقتصه ، إن كان مكذبا ، وخصوصا الشاكى ، إذا كان خصمه ينكر أصل الفعل . وأما إذا سلم ، ثم جحد أنه ضر بما فعله ، أو ادعى أنه عدل فيه ، وأنه كان السبب فيه خصمه ، وأنه ابتدأه به ، فقد ضيق على نفسه الاحتجاج ، وخصوصا في الأخير من الوجهين : وذلك حين يقر بالفعل و بالضرر ، ويدعى الاستحقاق . فإنه يجعل المسيء هو الشاكى ، فيحتاج أن يبين أمورا . وأما إذا جحد الأصل ، فقد ضيق الأمر على شاكيه .

<sup>(</sup>۱) الأقاويل الخلقية: الاشارات الخليقة د (۳) بل: سقطت من م (٤) تستند: مستند س (٥) مما: فياد: بما ب || فعله: يفعله ب (٦) تباكى: يناتى ه || الطرارين: الطائرين د (٧) قلنا: قلناه م ٥ن ، سا || بالعرض: بالعوض م (٨) يعزم: يعرض ن ٥ د ا || على حاله: عن حاله س || يلزم ب ، د ، م ، سا (٩) أو الشر: والشرد || وكدلك: ولذلك ن ، د ا || بمدح: مدح س (١٠) فيحتاج: + الى م ، ن ، د ا || يقتصه: يقتضيه م: عقلت عمقه س || مكذبا: منكرا ب ، ن ، د ا : منكرا كتبت تحت مكذبا في ه (١١) خصمه: سقطت من س || وأما: أما س || ثم : به س (١٢) ابتدأه: ابتدأ د : ابدود ه (١٣) الأخير: لانترسا (١٣) الاحتجاج وخصوصا ... امورا: سقطت من ن (١٤) الاستحقاق: الاستخفاف سا || المسيء: المشكى ب ، سا: المشتكى م (١٥) وأما: سقطت من ن

والماراة في المشورة هي : إما في أن الأمر لا يكون ولا ينفع ، أو يكون ولا ينفع ، أو يكون ولا ينفع ، أو ينفع ، أو ينفع ، أو ينفع ولايكون بعدل، وأن المشار إليه ليس مما يحتاج إليه في الأمر ، أو أنه يجب أن يكون لاعلى هذا النحو بل على نحو آخر .

والدلائل نافعة. والأمثلة أنفع في المشورات بمقايسة ما يكون بما قدكان. وأما الضائر فهي في الحصومة أنفع ؛ فإن المثالات قليلة النفع فيها ، لأن المشكو كائن وداخل في الوجوه . فيجب أن يغير نظام الضائر على ما قيل في الجدل . وفي بعض المواضع يجب أن تذكر على الترتيب إذا كان الكلام قويا ويزيده الترتيب إيضاحا. ولتتذكر من علم الجدل ما ينبني أن تعتمد عليه في ذلك . وإذا أردت أن تحدث انفعالا، فلا تأت بضمير البتة ، فإنهما متمانعان. فإن الانفعال يشغل عن الضمير، والضمير يشغل عن الانفعال يتقرر بالتخييل والألم ، ويميل بالاختيار إلى حال ؛ والضمير يخبر إخبارا من غير اختيار .

والمشورة أصعب من المشاجرة ، لأن القول في المعدوم أصعب من القول في الموجود . والتعلق بالشريعة في المشاجرات باب قوى ، لأن الاحتجاج به مؤكد ، ولا يجسر على نخالفته ورده ، كما يجسر على رد سائر المقدمات . اللهم إلا أن يقع من الخصم تشكك في أمر الشريعة نفسه . وأما المحمودات في الظاهر فتصلح جدا في المدح . والتوبيخ أنجع من التثبيت ، لما فيه من إحداث الألم ، و إحلال الصغار بالمخاطب .

<sup>(</sup>۱-۲)أو يكون ولا ينفع أو ينفع: سقطت من د (۲) أو ينفع: سقطت من ب ، سا || بعدل:
مدك سا || وأن: فان م || اليه: عليه د (۳) أو أنه: وانه س ، سا || لا: سقطت من
سا || النحو بل: النحو يل ب، م (٤) المشورات: المشوريات د، س ، م || بمقايسة: لمقايسة
ن ، د ا (۵) واما: فاما د || فهي : وهي م || الخصومة : الخصوميه ب ، م ، سا
(٦) الوجوه: الوجود س ، ه ، ن (ثم كتب فوق الدال ها، في ن) || يغير: يعين ن ، د ا
(٨) إيضاحا: ايضا د || ولتدكر: ولمدكر م : و نبتذكر ه (٩) بضمير : بالضمير س
(٨) إيضاحا: ايضا د || ولتدكر: ولمدكر م : و نبتذكر ه (٩) بضمير : بالضمير س
المتمانان : يمانعان س، م، ه (١٠) بالتخييل : بالتحليل م : بالمسخيل ب (١١) يميل :
مثل س || إخبارا : إخبارا د (٢٠) (في المعلوم) اصعب : اصوب س (١٤) اللهم: سقطت
مثل س || إخبارا : النثبيت : النثبت س

١.

10

وأما كلام الخصم فبعضه ينتقض ، كما عامت ، بالمقاومة ، وبعضه بالمعارضة بقياس آخر . وإذا قاومت في المشورة والخصومة ، فمن الحسن أن تبتدئ بنقض ما قاله الخصم ، ثم تقصد إلى إثبات نقيض ما حاوله . فإن المشير ، إذا أبطل مشورات غيره ، أصغى جدا إلى مشورته إصغاء ليس كما لو ابتدأ بالمشورة ، خاصة إذا كان ما يشير به منجحا ، سديدا ، مؤيدا بالتصديق البالغ . وينتفع بأن يقول في جوابه للشاكى : إن المصر على الشكاية لا يلتفت إلى المعذرة . وإنك سليط ، فصيح ، تماحك في كل شيء ، أو تعظم كل شيء ، أو تعظم كل شيء ، أو تقدر على الغلبة ، وتحسن الكلام ، فتصدق عند الناس ، ولا تصدق عند الله . أو يقول : أنت لجوج مغرى بالإطالة . أو يقول : أنت أبله ، لا تعرف ما تقول ، والعجب من اشتغالى بك .

فصل الخامس]

فى السؤال الخطاب وأنه أين ينبغى وفى الجواب وفى خاتمة الكلام الخطابي

فلنختم هذا الفن بذكر كيفية السؤال والجواب ، وكيفية الحاتمة .

سلف ، ولكن للسؤال فيها أيضا مواضع نافعة ، فمن ذلك : السؤال عن الشيء (١) ينتقض : سمض س || بلقاومة : بالمفاوضة ب ، د ، د ا ، ه (كتب أولا بلقاومة ، ثم كتب تحها بالمفاوضة في ه) (٥) سديدا : شديدا م (٦) بأن : ان م || المصر : المصر : المصر م (٧) فصيح : فضح س || تماحك ، تماحك م : تماحل د : بما حك سا المصر : المصير م (٧) اشتغالي بك : سقطت من د || أو تعظم كل شيء : سقطت من سا (٩) لا : ولا د (١٠) اشتغالي بك : سقطت من د (١١) فصل قب : الفصل الخامس س، م (١٢) أين : كيف س || وفي الجواب : في الجواب م ، ن ، د ا (١٤) فلنختم : فليختم د || الخاتمة : الخطاب سا (١٥) بنا ، : سقطت من د || فإ : + قد م (١٦) فها أيضا : أيضا فها د

اعلم أنه ليس بناء الخطابة على السؤال عن المقدمات. وقد عرفناك هذا فيا

الذي إن أجيب فيه بنعم ، لزم الخصم شيء في خاص ما يقوله . و إن أجيب بلا ، كان ذلك ، أو ما يلزم عنه، عند السامعين قبيحا ، مستنكرا . أو بالعكس. والثالث : أن يكون القائل واثقا أنه لا يجيب إلا بطرف ، وأن ذلك الطــرف نفس الضمير الذي ينتج المطلوب ، كقولهم : أليس دخل الدار بغير إذن ، وفقد مع دخوله المتاع ؟ حين يعلم المخاطب أن الآخر يعترف به ، ويسلمه ؛ وكما يجيب بنعم تؤخذ عليه ، فينتج أنه إذاً لص . والأول يفارق هذا بأن ذلك الجواب تازمه شنعة ، وهذا يلزمه المطلوب .وهذا نافع حيث لا يمكن المتكلم إثبات الشء إلا بتقرير الخصم به . وأيضا إذا وثق بأنه يجيب جوابا فيه تناقض ، فيعجب من بلهه . وأيضا إذا كان السؤال ذا وجوه ، ومن حق المجيب أن يفصل تفصيلا طويلا. فإذا سُئل ولم يفصل ، ألزم ؛ وإن مال إلى التفصيل والتطويل ، أمل وأوهم أنه ، أى المجيب ، قد تبلد وتشوش. فإن الجمهور لا يفطنون للتفصيلات ، إنما يقنعهم من الجواب ما كان جزما ، وفصلا وفر بنعم " أو وفر لا " . فإذا ابتلي المجيب عند الدهماء بمثل هذا فاختصر وأجاب بلا تفصيل، قطع و إن أخذ يفصل ، أوهم أنه يتعلق بحواشي الكلام والهذيان ، وقد ضاق عليه المجال. والمسائل الخطابية أيضا قد تكون مهملات.

<sup>(</sup>۱) يقوله: هو له د (۲) أو ما يلزم: وما يلزم س || عنه: منه د، م، ن || السامعين: السامع سا || أو بالمكس : و بالمكس ه (۳) يجيب: بحسب د (٥) دخوله: وصوله ه || حين: حتى س || ان : + المحاطب م (٦) وكا: فكا د || تؤخذ: فتوخذ ب، م || عليه: علة ه (ثم صححت في الهامش) || أنه: سقطت من ن، د ا || أنه إذاً : إذاً أنه د (٨) بتقرير: بتقدير س || بانه: انه د (٩) ذا: دوس || ومن حتى: من حتى د، س (١٠) طويلا: طولا س || فاذا: واذا د انه د (٩) أمل: ولم يتم بل يميل إلى غيره د || أوهم: فاوهم ب، ن، د ا || انه: + عائدة م، ن، د ا || أى : إلى م، ن، د ا || انه: + عائدة م، ن، د ا || أى : إلى م، ن، د ا || انه: + المخصيلات: المخطيلات المخطيلة س

والحق يوجب أن يتوقف فى أمر المهمل . والتوقف يوهم الاحتيال التخلص عن الإلزام . و يجب أن لا يكون السؤال المقصود قريبا من الابتداء ، وعلى ما قيل فى طوبيقا . وأما الجواب فيجب أن يتحرى فيه مقابلة أغراض السائل ، وسائر ما قيل فى طوبيقا . و يجب أن لا يسئل عن النتيجة ، ولا عما بعد النتيجة ، للعلة المذكورة فى طوبيقا .

وقديستعان بالهزل، في أوقات الضرورة ، و بالمزاح. وقد قيل في موضع آخر في المزاح ، و إن الذي يليق بالكريم منه غير الذي يليق بالخسيس . و إن الذي يليق بالكريم منه التعريض ، وهو تكين المعنى ، دون التصريح . ويجب أن يكون مشيرا به إلى تفضيل نفسه ، وتخسيس خصمه ، واستدراج السامع .

وأما المواضع والأنواع ، والتعظيم والتصغير ، والألميات ، والخلقيات ، وأجزاء الحطبة ، والمقاومات فقد علمتها مما سلف في هذا الكتاب . والذي يليق بآخر الحطبة ، وهو الخاتمة ، أن يكون مفصلا غير مخلوط بما قبله ، مثل الصدر ، وخصوصا في المشوريات ، وهو أن يقول : هذا هو الذي قلته ، وسمعتموه . والحكم اليكم . كما يقال عندنا : أقول قولي هذا ، وأستغفر الله العظيم لي ولكم . إنه غفور رحيم .

<sup>(</sup>۱) يوجب أن: + الحقيقة موجبات ان م: + الحقيقة موجبات ب، د، ن، سا: الحقيقة موجبة دا || أمر: آخرس || الاحتيال: الإحسان د: الاحتمال ب (٢) عن: عند د || و يجب: و يوجب ب، ن، دا، سا || وعلى: أو على د (٤) عما: عن ما د: ما م، ن، دا با الراب القضيل: التفصيل ب، م، ن، دا، سا (١٠) والتصغير: أو التصغير، ما || الالميات: الالهيات د (١١) المقاومات: المقدمات د || عما: بما س، ه، سا الالميات: الالهيات د (١١) المقاومات: المقدمات د || عما: بما س، ه، سا (١٢) بآخر: بابزاء د || مخلوط: سقطت من سا (١٣) الصدر: لصدر د || المشوريات: المشورات س || هذا هو: هذا س (١٥) رحيم: + وهو حسبنا كافيا وعليه توكلنا ونعم الوكيل وبه التوفيق والعصمة والحول والقوة ، تمت الخطابة بحمد الله وحسن توفيقه والصلوة والسلم على عد بنيه وآله ه: + تم الفن النامن من الجلة الأولى في المنطق وهو في الخطابة بفضله ومنه د: + المنطق وهو في الخطابيات، والحمد لله درب العالمين وهو حسبنا من الجلة الأولى من المنطق وهو في الخطابيات من كتاب الشفا، والحمد لله درب العالمين وهو حسبنا

## فهرس الأعلام

\_\_\_\_

Μχιλλεώς أخيلوس ٢١٢،٧٣ إدروس ۲۰۳ **Αρριεύς** أرسطوطاليس . أنظر : المعلم الأول اسكندرين ملك بربر ٧٣ ، ١٨٩ اقريطن ٧٧ Koitor Μλκαίος القاوس ۸۷ \* Μμπεδοκλης انبادقايس ٢١٤ أوريفيدس ٢٠٤ Ιθοιπίδης أوميرس ٧٣ ، ١٠١ ١٠١ "Ομηρος أبو بكر الصديق ١٧٨ ثرا سوماخوس ۱۸۶، ۲۷۶، ۲۰۰، ۲۲۶ Θρασύμαχος ثاوذروس ٧٣ Θηπενύς حسان بر ثابت ۱۷۸ رسول الله . أنظر : عد سف ۸۸،۸۷  $\Sigma_{\alpha\pi\phi\dot{\alpha}}$ أبو سفيان ١٧٨ سقراط ۲۲۱، ۱۶۸، ۲۲۱ سوسدس ، ۹ Jul cores De أبو الطيب المتني ٢٠٩ على ن أن طالب وي فرفور يوس ۲۱٤ H-norlows قلسطراطس ٧٨ Καλλιστρατος

ابن کروس ۲۰۹

کفریوس ۷۸

کورش ۲۱۶، ۲۱۵

لاوداماوس ٧٨

مالاغروس ٨٠

عد (رسول الله) ۷۷، ۱۷۸

المالم الأول (أرسطوماليس) ١٥٠١٦،١٣٥١،٥٥٥،٢٦،٥٦٥،٥١٠، 777 6 770 6 7 · 6 144 6 184 6 177

موسى ۱۸۷

النبي . انظر : مجد

هیلانی ۷۳

ינרתנ 1۸۹

Elévn

 $X_{\epsilon}\beta_{\mathfrak{Q}}i_{\mathfrak{Q}\varsigma}$ 

Αεωδάμας

Μελέαγρος

## دليل الكتاب (أ)

أبازير ٢١١ اتفاق ۹۸،۹۶ ۱۰۷، إجمال ٨٠ إحسان ۷۶،۲۸،۱۱۲ إحنة ٩٨ اختزال ۹۷ أخذ بالوجوه . أنظر : نفاق إدخال (كلام في كلام) ٢١٦ أذكار ١٠٠ إرادة ٢٩ ارتفاءات الناحية •٨ ارتیاض ۲۳،۱ استحقار ١٣٠ استحیاء ۸۷ ، ۱۶۲ ، ۱۶۵ استخفاف ۱۵۷، ۱۵۵ استدراج ۱۸۳ ، ۲۳۸ استعارة ۱۸۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۲۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ استغفار ۱۱۶ استقراء ۲۵، ۱۲۹ ، ۱۸۱ استکراه ۱۷۳ ؛ استکراهی ۹۹ البتمانة ١٣٠ ١٣٤

اسطقسات ۱۷۹ ، ۱۹۳

اسم ۱۸۸

أسنان ۹۷ ، ۱۶۹ ؛ ۲۵۱

أشباه ١٧٩

أصالة العقل ٢٥

اضطرار ۹۹ ؛ اضطراریة ۱۲۸ ، ۱۷۸

اعتبار ه۳

اعتذار ۸، ۹۳، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۹

أغتام ١٠٢

اغرابات ۲۳۲

أغنياء . أنظر : غني

افتضاح ۱۶۲ ، ۱۶۳

افضال ١١٤

افن ۲۱۱

افي ۲۱۲

اقتصاص ۱۲، ۲۳۲، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳

أقوام محدثون ٢٦

أكريات ١٧٨ : ١٦٦ ؛ ١٧٨

ألفاظ ماردة ٢٠٩

ألم ٥٨

أمثال ۹۲، ۹۳، ۹۲، ۱۹۹، ۱۷۴، ۱۷۴

أمن ١٣٥

إناث ٢٦

أنسباء ١٦١

أنف ه٩

أنواع ٢٣، ٤٩، ٢٧، ١٦٤

اهتمام ١٤٧ ، أسباب الاهتمام ١٤٨ ، المهتم لهم ١٤٩ ، مايضاد

الاهتمام ۱۵۰ ایامبو ۲۱۱ ایامبیقی ۲۲۲ ، ۲۲۲ أیل ۱۹۸

بخت ۲۰، ۲۹، ۹۰، ۹۰، ۹۰ أخلاد المجدودين ۱۹۲ بر ۲۰، ۸٤،

برهان ۲، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۳۵، ۳۵، ۳۵، برهانات ۱۹۷ سالة ۲۵، ۲۶، انظر: شجاعة

بطال ۸ه ۱۲۲

بغض ١٣٨

بغل ۲۰۸

بلسان ( دهن ) ۷۸

الاهة ٥٨

بنكاء ٢٦

(ご)

تأخير ١٨٠

تأميل ١٠٠ ، ١٦٠

تثبیت ۲۰۹، ۱۷۹

تجربة ١٦٩

تحسينات ١٩٧

تحقیر ۷۰ ، ۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷

تحلی ۹۶

تخلی ۱۸۹

تخيل ١٩٠ تخييل ١٩٧

تذکیر ۹۳،۰۱۰،۹۳

ترکیب ۸۰ ۱۸۸

تركيباب خلطية ٦١

تشبيه ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۱ ؛ أنظر: استعارة

تصديق ١ ، ٣ ، ٤

التصديقات ٢٣ ، ٣٣ ، ١٦٧ ؛ ١٧٦ ، ١٩٣

تصغیر ۵۷ ، ۱۱۱ ، ۱۹۴ ، ۱۹۳

تصویر ۱۰۳

تعبیرات ۱۹۷

تعتجب ١٠٢

تعديل ١٢٠ ١٢٠ ١٢١

تعظیم ۷۰، ۹۲، ۱۱۱۰، ۱۲۱؛ ۱۲۷

تعلم ١٠٣

تغییرات ۲۰۲ ، ۲۲۹

تغير الأحوال ١٠٣

تفريع ( الشرائع ) ٥٨

تفسير ١٨ ؛ أنظر: مشورة

تفصيل ۸۰ ۱۸۸

تفکیر ۲۱، ۲۵، ۳۶، ۳۶، ۲۵، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۹، ۱۸۸، ۱۹۱

تفيهق ۲۰۱

تقريرات ١٢٤

تقديم ١٨٠

تکبیر ۲۰ ۱۹۴

تمثيل ٣٦ ؛ أنظر: مثال ، أمثال

تملق ۲۰۳

تنصل ۱۱۱، ۱۰۹

تهویل ۳۰ تهوین ۳۰ نوبیخ ۲۷۱، ۱۸۰، ۱۸۶، ۱۸۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸ توزینات ۱۹۹

(°)

ثأر : ۱۶۳٬۱۳۵٬۱۰۹٬۹۹٬۹۸ ثعلب . أنظر : أبا الحصين

(ج)

جائر ۱۱۲،۹٤،۹۳

جين ١٣٥٤١١٦٠٨٤

جد . أنظر : البخت

جدل: فائدة الجدل ١ – ٣ ؛ التفريق بينه و بين الخطابة ٣٠٤،٠ الماري الخطابة ٣٤،٠ ١٧١، القياس الجدلي الكاذب ٢٧؛ المنطقي الجدلي ١٩١، المقاومة الجدلية ١٩١

جزع ۱۵۰

جلالة ٥٠

جز ۲۲٤

جميل ٨٤

جواب ۲٤٧

جور ۱۰۵،۹٤،۸٤ ؛ أنظر : جائر

(ح)

حاجة ١٠٧

حاکم ۱۷۵٬۱۶۳٬۱۷۹٬۱۷۴٬۱۰۵٬۹۳٬۵۵۰ حبیب ۱۷۵٬۱۳۳٬۱۷۶٬۱۷۶٬۱

حد : اعتبار الحد ١٨١٠١٨٠

حد (أوسط) ٩٩

حدث : الأحداث ١٣١ ، ١٥٧ ، ١٧

حديد ١٠٣

حرب ۸۵

حرث ۱۳۳

حریز ۸۹

حريم ٥٥

حسب ۱۵

حسبة ع٩

حسد ۱۵۱٬۱۵۰٬۱۶۷٬۱۳۸ مسک

حشوية ١١٨

أبو ألحصين ١٦٩٤١٦٨

١٣٢٠٨٤ على

حلم ۱۱۶٬۱۱۶٬۱۱۶٬۱۲۰۸۶

حلوان ۱۶۳

حمل ۲۲۹

حماية المدينة ٥٨

حمية ١٥٤٤١٤٧

حنث . أنظر : يمين

حيلة . ١٩٩٤١٢ ؛ حيل إعدادية ١٠ ؛ حيل لفظية ٢٠٠

حیل خارجیة ۲۳۸،۱۸

(خ)

خاتم ۱۱۳ خاتمة ۲۳۷٬۱۲

خاصی ۴،۳،۲ خب ۱۲۱،۱۰۷ خجل ۱۶۲ خراسانية ٢٠٠٠ خرج . أنظر : دخل خساسة الرياسة ٨٢ خسروانيات خصم ٥٥ خطاطيف ١٧٣ خوف ۱۹۷،۱۳۸،۱۳۵،۹۵ خلق ۹۶ ، خلق ۹۶ خوار ۱۲۶ خير ٦٩ ؛ خيرات نافعة ٧٣ ( ) الدخل ٥٨ درهم ۱۱۲ دليل : دليل بالتسمية الخاصة ٤٤ ؛ دليل أكثرى وع دلائل ۲۶۰۲۵،۱۹۳۱،۱۹۳۱ دمنة . أنظر : كليلة دناءة ٥٨ ديمقراطية . أنظر : سياسة

(٤)

ذبان ۱۲۸ ذم ۱۳۸۵۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۹۶۲۱

دينار ١١٤

(c)

الرأى ۱۷۰، ۱۷۴، ۱۷۴، ۱۷۴، ۱۷۴، ۱۷۳ ؛ مدافضة الرأى ۱۹۳ رباطات ۱۷۸، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۴

ربيع ٨١

رجل (من الملوك) ٧٢

رسائل ۲۲۳٬۲۰۰

رسوم ۱۹۲

روية ٩٧،٩٤

(;)

زرق ۲۲۰

زعارة ١٣٥

زكاء المحتد ٢٥

زم ۲۱۸

زمل ۲۳۲

الزهرة (نجم) ۲۳۲٬۱۵۹

ذور ۱۱۷

( w )

ساطورانس ۹۰

سامعون ١٠٥٥٥٥١٠ ؛ استدراج السامعين ١٢٩٤٣٣

ستر ۱۱۰

سجع ۲۲۷٬۲۲۰

سجل ۲۳۶،۲۳۰

سحنة ٩

سخاء ١٤

سرقة ١١١،٩٧

سريانية (لغة) ٢١٥

سفالة ٥٨

سلم : أنظر : حرب

سمت ۲۹۰۳۳

سنة ۱۹۱۱۷۲۱۱۲۳۲ ۱۹۱۲ ، سنن ۱۹۱۲۱۲۲۲ ، سنن

سؤال (خطبي) ۲٤٥

سوفسطائية . أنظر : مغالطية

السياسة الوحدانية ٢٣ ، ٣٣ ، التغلبية ٢٣ ، ٣٣ ، سياسة الكرامة ٢٣ ، ١٣ ، السياسة الاجتماعية ٢٣ ، الكرامة ٢٣ ، الرياسة الفكرية ٢٣ ، السياسة الاجتماعية ٣٣ ، سياسة الأخيار ٣٣ ، سياسة القلة ٣٣ ، سياسة الحرية والديمقراطية ٣٣ ، سياسة الحير ٣٣ ، سياسة الملك ٣٣ ، سياسة الدقراطية ٣٣ ، غاياتها ٨٣

( m)

شاهد (الصوفية) ١٨٢

شتيمة ١٣١

شجاعة ١٤١ (١٣٩٠١٣٩٠١ ؛ المشجمات ١٤١ ؛ الأمــور الي شجع عليها ١٤٠

شريعة ١٧٣٠١١٩٥١١٢٥٩٤

شعر ۲۵۸٬۱۷۸٬۲۶

شطرنج ۱۰۲

الشعرى (نجم) ۲۲۹

شغب ۱۰۸

شفقة ١٤٧

72.61A761V26187617.61.A697697:A ZKA

الشكل الأول ع، الشكل الثانى ٢٤،٤٥،٥٤،٥١ ؛ الشكل الثالث ١٩٢،٤٥،٤٤،١٩٢

شنعة ١٧٣٠١٧٢

شهادة ۱۳۲۰۱۲۱۰۱۲۰۰۹ ؛ إبطال الشهادة ۱۲۱

شهود ۱۷۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۰

شهوة ٥٩، ٩٩

شهوانيون ۸۸

شوق ۹۶

شــيخ : مشايخ ١٧٣ ؛ أخلاق المشايخ ١٥٨ ؛ أخلاق الذين ف عنفوان التشييخ ١٦٢

( ص )

صحة ۲۰۱۸،۲۶

صداقة ١٣٥ ؛ أنواع الصداقة ١٣٧

الصدر ۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲

صغر النفس ١٤٣

صلاح الحال ٦٤ ؛ أجزاء صلاح الحال ٢٥

الصنائع القياسية الخمس ١ ؛ الصنائع المعلمة ٣٠ ؛ الصنائع المقاعة والحزئيات ٣٠ ، الصناعة المدنية ٣٤ ، ٣٥ ؛ الصناعة الحلقية ٣٤ في الحرفية ١٨٢

(ض)

ضد ۱۸۳

ضير ۱۸۷٬۱۷۹٬۱۲۹٬٤۷٬٤۳٬۲۱٬۱۸۸

ضروريات ٤٣

ضعف رأى ١٠٧،٩٤

(4)

طب ۷۹٬۲۹ طبیب ۱۱۹٬۲۵ طبیعة ۹۸ ؛ طبیعی ۹۹ طرارون (طروادیون) ۲۶۳ طراغودیا ۲۱۲

(ظ)

ظلم ۹۳

(2)

العادة ۹۹ ؛ عادی ۹۲ العامة ۱۷۷٬۲۲۱ ، العامی ۱۳۲٬۳۳۲ ؛ عامیة ۱۷۹ عدة ۸۵

عداوة ١٣٧ ؛ أسباب الغداوة ١٣٨

العذاب ١٣٣٠١١٧

عراف

عرس ( ابن ) ۱۱۶

عروض (یونانی) ۲۰۱

عشنق ۲۱۰

عفاف ۲۰ ؛ عفة ۲۶

عقد ١٥٥٥٧

عقد ۱۱۷

طلل فاعلة ٧٠

علوية ٨٨

علامة عغ، وغ، ٥٩، ٥٩، ١٩٢ عود (الخطابة) ٢، ١٣٠ ، ٣٣ عنت ١٣١ ، ١٣٣ عهد ١٣١ عهد ١٢١ ؛ إبطال العهود ١٢٢

(غ)

غاغة ١٧٥ غتم ١١٨ غدار ١٧٥ غرباء ١٠٩

غضب ١٩٧٤١٥٦:١٤١٤١٣٨٥١٣٠٥١٠١٩٩٠٩ ، فتور النضب

۱۳۲ : المغضبات ۱۳۲

غفلة ١٠٩

غلبة ١٣١٤١٠٢

غلمان ۲۰۱

غم ۱۵۱

غمر ۱۷۳

الغني (أخلاق) ١٦٣٤١٦٢

فيرة ١٥٥٤١٥٥١

(ف)

فادون ۲۲۶ فاضحات ۱۶۲ بخور ۸۶ فرس ۸۴٬۱۹۸ فشو ۱۷۶ الفضيلة ٩٤،٦٩ ؛ أجراؤها ٨٤ ؛ الفضائل ٨٥ ؛ فاعلات الفضائل ٨٦ ٥٨ ؛ آثار النضائل ٨٦ ٨٦ فكاهات ١٠٤٠٧٥

فکری ۹۷ فودون ۲۲۶

(ق)

قائل ۱۰،۵۰

قدر ۱۵۳،۱۵۲

قضاء وقدر ١٥٠

القرآن ٢٦٤٧

قسم . أنظر : يمين

قسمة من جهة الأسنان ٩٧ ، قسمة تتبع العرض ٩٧ ، قسمة الى الأحداث ... ٩٧ ، القسمة ١٨١

قصة الرجل والمرأة ٧٧

القضاة (استدراج) ١٢٩

قطع اليد ١١٤

القناعة ٢١٩٥٩

قنفذ ١٦٨

قوت ۲۰

قول . أنظر : قائل

(4)

كاهن ۲۱۰٬۲۱۶ كبرالهمة ۸۰٬۸۶ ثافة الجنس ۲۹ الكرامة ٩٥،٨٦،٩٧ ؛ أجزاء الكرامة ٨٨ كاب : كلاب متهرشة ١٣٤ : الكلاب على البقر ١٧٠ ؛ سمن كلبك ٢٣٨ ؛ نجم الكاب ١٨٨ كليلة ودمنة ١٦٧

(U)

اللب ١٥ ١٨٥

اللذة ٧٧٢٠٧، ٩٩،٩٦٥٨ ؛ تعريف اللذة ٩٩ ؛ اللذيذات ١٠٠ اللغبية ( الادوات ) ١٠٠٠

اللغو ١٢٦

اللقدميون ٦٦

اللواحق ۱۸۸ ، ۱۹۰

الاوازم ۷۰ ، ۸۱ ؛ اوازم الاواحق ۱۸۱

( )

ماریقا ۲۲۳ ، ۲۲۲

ماليخوليا ١٨٢

مباينة ١٩٠،١٨٩

متخلخل (لفظ) ۲۲۳

متساويات ه

متعه ۱۷۳

متضايفات ١٧٩

متقالات ۳، ۲۳۰

مثال ۷۲، ۷۷، ۱۹۷، مناقضة الأمثلة ۱۹۳

محاورة (عنادية) ٣

. محصنات ١٧٤

محود ۲۹ ۵۹ ۵

مجولات ۱۸۱

مخاطب ۱۷۸

۱۸٤ · ۱٧٤ ، ۱٧٢ ، ١٦٥ ، ١٣٠ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ مدح

عادح عد، ۱۹،۸۸،۸۸، ۹،۹۰۹

من: من الحكم ١١٨٠٢٠ القضاء المر ٩٤ ؛ صرف العدل ومن ١٩٩

مریخ (نجم) ۲۳۱

مناح ۲٤٧

مستراح ۲۱۷

مسادات ۳

مشاجرية ٥٥

مشورة ۱۹۱۸ ؛ مشوریات ۲۷، ۲۲، ۵۳، ۱۲۹، ۱۲۷

مشاورية ٥٥، ١٩٣

مشهورات ۱۷۷، ۱۷۷

مصادرة ١٨٥

مصاريع ۲۲۳، ۲۲۵

مطابقات ٢١٩

معادلة ١٨٢ ، ١٨٩

معبير ٢٢٧

معدول ۲۱۸

منالطة ۷۳ ، منالطية ۲، ۲، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۲۰ ، ۲۰

مفاوضة (امتحانية) ٣

مقاومات ۱۷۹ ، ۱۸۷ ، ۱۹۱

ملاءمة ١٨٢

ملح ۲۳۱

ملك ١٨١

ممادح . أنظر : مدح ممكنات ۲۰ و ۱۲۵ ؛ الممكن ۱۲۵ منافرية ٥٥، ١٩٣ مناقضات ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۹۳ منجم ۲۱۵،۲۱۶ منة ١٨٤ موازنة ١٨٣ مواضع ۲۲، ۲۸، ۹۹، ۱۸۳ مواصلات ۲۲۷

(0) ناسك ١١٦ ١١٩ نافع ۲۹، ۷۱؛ لازم النافع ۷۰ نباهة ٧٧ نبرات ۱۹۸ ، ۲۲۳ نحيزة ١٦٠،١٥٧ نذالة مم ، نذل ه نرد ۱۰۲ نساخ ۱۱۹ ، نسخ ۱۱۷ نسوة حصر ۸۷ نشاوی : مزاج النشاوی ۱۵۷ نصرة ١٢ نظارة ١٦٤،٥٥، ١٦٤

نظائر ۱۷۹ نغمة ١٩٩، ١٩٩ نفاق ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۳۳

نقش ۱۰۳ نقمة ۱٤۷

( 4 )

هجاء ۲۱۲، ۲۱۹ هن ل. أنظر: من اح

()

ورطة ١٨٣ وزن (خطابی) ٢٢١ وساطة ٩٤ وصلة ١٣٧ وطر ١٠٣،١٠٠ وعوعة ١٧٣ وفور الحلة (الاخوان) ٢٠،٠٠٠ وقا-ة ١٤٢،١٤٢

(0)

يتكشحم ٢٠٤ يسار ٢٤، ٨٢، أجزاء اليسار ٢٧ يمين : ١١٧ ؛ تزييف اليمين ١٢٥ ، الاستدعاء إلى اليمين ١٢٥ ، ١٢٦ ، اللغوفي اليمين ١٢٦

یونانیة (لغة) ۸۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۳ ، ۲۲۴ و ۲۲۴ ، ۲۲۴ یونانیون مینانیون مینانیون

تم طبع هذا الكتاب في يوم ١١ شبان سنة ١٣٧٣ (الموافق ١٤ أبر بل سنة ١٩٥٤) ما مدير المطبعة الأميرية حسن على كايوة

الطهة الامرة ١٠٥٠-١٩٥٢-١٠٠٠